

2276

. 9485

.389

juz'5

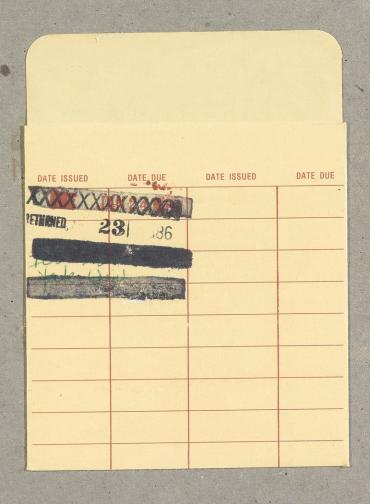





30,00

### طبع بامم من حضرة صاحب الجلالة مولانا أميرالمومنين الحسن الثاني نصره الله

المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مديرية الشؤون الإسلامية

ترنيبلماك وقريبلساك

الجزو الخامس

الماليف الموسلان

القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي المتوفى سنة 544 ه

مجنيق الدكتور مجرين فراقيم

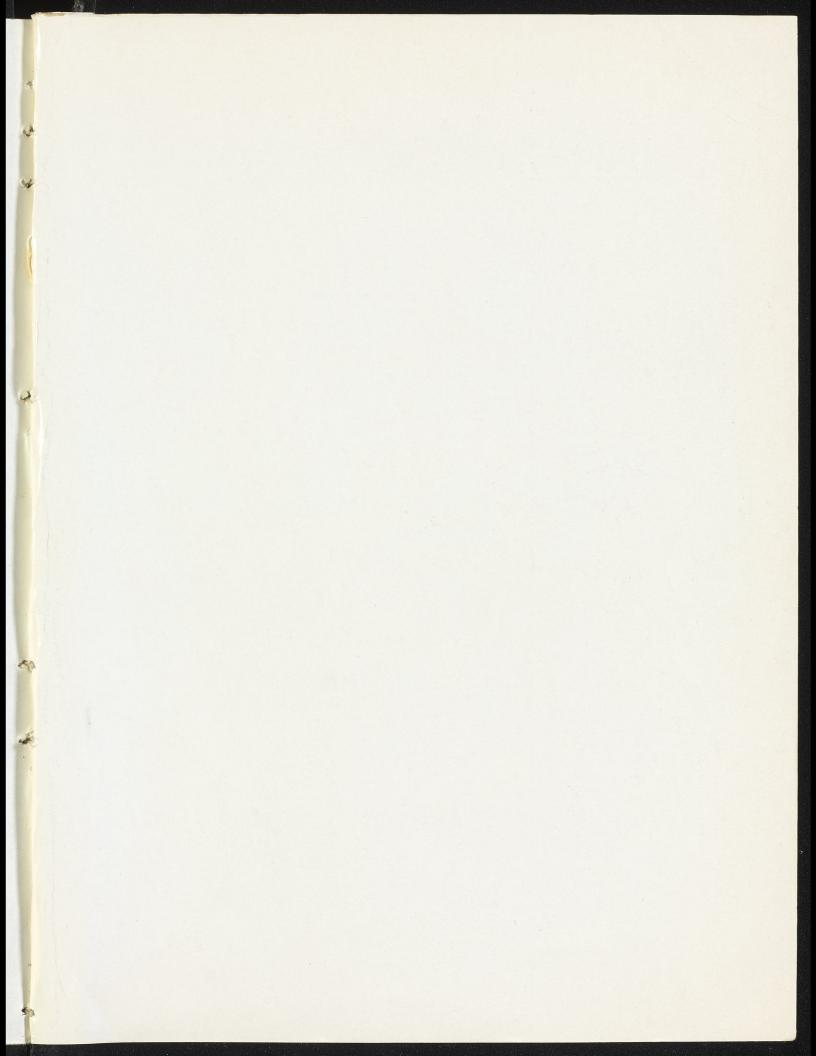

al-Yahsubī, Tyād ibn Mūsa.

## ظيع أبرمي صامير الجلولي أيبراني ني وقيي الثاني نعوالة

المملك المغربية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مديرية الشؤون الإسلامية

ترثيب للماكث وقريب سالك المسالك للعرفذ أعسام مذهب مالك

البجرزء الخامسس

تأليف القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي المتق في سنة 544 هر

تحقیق الرکتور محربر شرکفیم

2276 ,9485 -389 1965 juz'5 القاع ياخريز وي وياغل لي 12年後には4436

# برالله الرحمن الرحيم

تقايم

الدمد لله رب العالمين ، اللهم صل على سيدنا محمد النبى المصطفى الامين وعلى آله وصحابته اجمعين .

وبعد ، فبصدور الجزء الخامس من كتاب « ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك » لمفخرة المغرب والاسلام القاضى عياض اليحصبى السبتى ، تكون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ( مديرية الشؤون الاسلامية ) قد قطعت شوطا مهما فى احياء جانب مشرق من جوانب التراث المغربي الاسلامي قياما برسالتها الفكرية والحضارية التي حدد معالمها رائد البعث الاسلامي مولانا مير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله خدمة للثقافة العربية الاسلامية المعاصرة ، وتيسيرا على الباحثين طلاب الدراسات الاسلامية العليا في المغرب وفي مختلف اقطار العالم العربي والاسلامي والاسلامي .

ولا يخفى ما لموسوعة القاضى عياض – رحمه الله – من قيمة علمية ومزية فكرية ومكانة رفيعة بين امهات كتب الحديث والفقه والتراجم من حيث استيعابها ودقتها واستيفاؤها لشروط التأليف في هذا المجال وايفاؤها بالغرض المتوخى من

هذه المراجع الامهات ، التي تعتبر حجر الاساس في بناء الفكر والثقافة الاسلامية .

وان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التى أخذت على نفسها النهوض برسالة البعث الاسلامى فى اطار الاصالة المغربية المؤمنة ، ليشرفها ان تواصل عملها المثمر فى هذا المضمار ممهدة السبيل أمام اجيالنا الصاعدة للاغتراف من مناهل العلوم الحديثية والالمام بالارث العلمى الشامخ الذى خلف الجدادنا الرواد بناة الحضارة الانسانية ، مستلهمة العزم والاستمرار من التوجيهات المولوية السديدة .

ولقد اصبح في ميسور جمهور العلماء والباحثين الاطلاع على صفحات مشرقة من سجل تراثنا الخالد بفضل الجهود المتوالية التي تبذلها الوزارة بمساعدة نخبة من الباحثين الكبار وهي تهدف بالدرجة الاولى بالى اقامة علاقة متينة بين الماضي المشرق والحاضر الناهض ، على أساس المزج بين الاصالة والمعاصرة في اطار من الوعى بالذات والالتزام بالقيم والمقومات والاصول الجوهرية لثقافتنا وحضارتنا وفكرنا العربي الاسلامي وفي هذا الاطار يدخل نشر كتاب العربي المدارك » الذي يعكس العبقرية المغربية المبدعة التي فجرها دين الله الحق في قلوب المسلمين وافكارهم .

حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وسدد خطاه ، وابقاه ذخرا للاسلام والمسلمين ، انه سميع مجيب .

وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الداى ولد سيدى بابا

#### بسم \* الله الرحمان الرحيام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

#### طبقة رابعة

قال الفقيه الامام القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي :

ومنهم من كان بالمدينة المنورة:

#### أبو الحسن بن المنتاب (1)

واسمه عبد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي ، ويعرف بالكراسي أيضا ، هكذا كناه وسماه ونسبه القاضي وكيع ، والسعدى ، والضراب، وغيرهم بمسيما ومداره ما ما الما الما الما

وكذا سماه الابهرى ، وهو الصواب بالمحلقال سامعا الله المالة

وقال أبو القاسم الشافعي فيه : على بن الحسن ، وقال غيره : عبد الله بن الحسن .

وقال الشيرازى (2): أبو عبد الله محمد بن عبد الله .

وكناه الباجي والأجذابي بأبي الحسين (3).

ترجمة ابن المنتاب في الديباج ج: 145 ــ 146 . انظر الطبقات للشيرازي : 166 (تحقيق د. احسان عباس) .

أط: بأبي الحسين \_ م: بأبي الحسن ، وكذلك في ترجمته في الديباج ص 145

قاضى مدينة النبى صلى الله عليه وسلم ، وعداده فى البغداديين ، من أصحاب القاضى اسماعيل ، وبه تفقه ، وله كتاب فى مسائل الخلاف والحجة لمالك ، نحو مائتى جزء .

قال الشيرازي (4): ولى قضاء المدينة من جهة المقتدر.

قال أبو عبد الله الأجذابي : ولى قضاء مكة .

وقال غيرهما: انه ولى قضاء الشام أيضا .

قال أبو القاسم الشافعى: هو من شيوخ المالكيين الذين شاهدناهم ، وفقهاء أصحاب مالك ، وحذاقهم ، ونظارهم ، وحفاظهم ، وأثمة مذهبهم .

قال القاضى وكيع فى طبقات القضاة: ورد فى الموسم من بغداد عبد الله بن المنتاب المالكى ، على القضاء \_ يعنى قضاء المدينة \_ ثم خرج الى العراق ، واستخلف أحمد بن عبد الحكم بمكة .

روى عنه أبو القاسم الشافعي ، وأبو اسحاق بن شعبان ، وغيرهما

\*\*

قال الفقيه القاضى أبو الفضل عياض رضى الله عنه:

ومن أهل العراق وما وراءه من المشرق ، وأكثر هذه الطبقة ، بل كلها كبار أصحاب القاضى اسماعيل :

فمنهم ، ثم من ءال حماد بن زيد ، قاضى القضاة :

أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب ابن اسماعيل بن حماد بن زيد (5)

أصله من البصرة ، وسكن بغداد . سمع جده يعقوب بن اسماعيل

<sup>166 :</sup> الطبقات (4

<sup>. 401 : 3</sup> ترجمته في تاريخ بغداد

وأحمد بن منصور الرمادي (6) ، وعمرو بن مرزوق، ومحمد بن اسحاق الصنعاني ، وأبا عثمان المقرىء ، ومحمد بن الوليد البسرى (7) ، والحسن بن أبى الربيع الجرجاني ، وزيد بن أخزم (8) ، وعثمان بن هشام بن دلهم (9) ، وغيرهم ، وتفقه بابن عم أبيه اسماعيل بن اسحاق

وروى عنه أبو الحسن الدارقطني ، وأبو بكر الأبهري ، وأبو القاسم بن « حبابة ، ويوسف بن عمر القواس ، وجعفر بن محمد بن البهلول ، وأبو على » (10) بن المؤذن المالكي .

وعليه تفقه أبو جعفر الأبهري وغيره ، وكان يتناظر بين يديه أئمة المذهب (11)

#### ذكر الثناء عليه:

قال أبو الوليد الباجي: كان ثقة

قال أبو بكر الخطيب في تاريخه (12) : كان ثقة فاضلا ، وحمل الناس عنه علما واسعا من الحديث وكتب الفقه التي صنفها اسماعيل ، وقطعة من التفسير ، وعمل مسندا كبيرا قرىء أكثره على الناس ، ولم ير الناس ببغداد أحسن من مجلسه ب لما حدث ، وذلك أن العلماء ، وأصحاب الحديث ، كانوا يتجملون بحضور مجلسه ، حتى انه كان يجلس للحديث وعن يمينه أبو القاسم بن منيع ، وهو قريب في السن

اط: الرمادي \_ م: الزيادي \_ وفي الخلاصة للخزرجي في ص 11: أحمد بن منصور بن سيار بتحتانية ، الرمادي ، أبو بكر الحافظ البغدادي ، توفي سنة

خمس وستين ومائتين أنسرى \_ وفي الخلاصة ص 310 : محمد بن الوليد بن

عبد الحميد القرشى البسرى ، بضم الموحدة يقال مات بعد الخمسين ومائتين أط: احزم ــ م: احرم ــ وفي الخلاصة ص 107 : زيد بن أخزم ، بمعجمتين، الطائى ، أبو طالب البصرى قتلته الزنج بالبصرة ، سنة سبع وخمسين

أ: دلهم ، وكذلك في الديباج ص 241 \_ م ط: دليم .

(10)

(3)

ما بين قوسين ساقط من نسخة م ط: وكان يتناظر بين يديه أئمة المذهب \_ أ: وكان يتناظر بين يديه أئمة المذاهب \_ م : وكان بين يديه يناظر ائمة المذاهب .

انظر تاریخ بغداد ج 3 ص 401. (12) والاسناد من أبيه ، وابن صاعد عن يساره ، وأبو بكر النيسابوري بين يديه ، وسائر الحفاظ حول سريره

وكان يذكر حديثًا عن جده يعقوب ، لقنه وهو ابن أربع سنين ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن الحسن : « لا بأس بالكحل للصائم ».

قال أبو عبد الله بن عرفة نفطويه في تاريخه: أبو عمر لا نظير له في الحكام (13) ، عقلا ، وحلما ، وتمكنا ، واستيفاء (14) للمعاني الكثيرة باللفظ اليسير ، مع معرفة بأقدار الناس ومواضعهم ، وحسن التأنى في الأحكام ، والحفظ لما يجرى على يديه .

وقال طلحة بن محمد : اذا بالغنا في وصفه كنا الى التقصير فيما نذكره من ذلك أقرب

ومن سعادة جده ، أن المثل ضرب بعقله وحلمه ، وانتشر على لسان الخطير والحقير ذكر فضله ، حتى ان الانسان اذا بالغ في وصف رجل قال : « كأنه أبو عمر القاضى » ، واذا امتلأ غيظا قال : « لو أنى القاضى أبو عمر ما صبرت » سوى ما انضاف الى ذلك من الجلالة والرياسة والصبر على المكاره ، واحتماله لكل جريرة ان لحقته من عدوه ، وغلط أن جرى من صديقه ، وتعطفه بالاحسان الى الكبير والصغير ، واصطناع المعروف عند الداني والقاصى ، ومداراته للنظير والتابع ، ولم يزل على ذلك يزداد طول الزمان جلالة ونبلا

قال القاضى (15) في كتابه : كان القاضى أبو عمر ، ممن يباهى بــه الملك ، ويحسن ببقائه الدهر ، ويسر به المسلمون .

وقال في موضع آخر: كان من زينة الزمان

قال أبو اسحاق الشيرازى (16) - وذكره في هذه الطبقة من أئمة المالكية \_ في تعريفه: كان حاجب القاضى اسماعيل أولا ، ثم ولى القضاء بعده ، ثم ولى بعده هو ابنه أبو الحسين ، فكان يقال : اسماعيل

<sup>(13</sup> 

ط: في الحكام \_ أم: في الاحكام . أو استفادة المعانى الكثيرة . أط: واستفادة المعانى الكثيرة .

م: القاضى ط أ: غير واضحة . الطبقات : 165 . (15)

بحاجبه ، وأبو الحسين بأبيه ، وأبو عمر بنفسه ، فكان المدح في الجميع راجعا الى أبى عمر

قال : والى اليوم ، اذا رأى الناس ببغداد انسانا محتشما ل أبهة ، وجمال ، وهيبة ووقار ، قالوا : كأنه القاضي أبو عمر .

#### ذكر ولايته القضاء وشيء من سيرته

ذكرنا أولا أنه كان حاجب اسماعيل القاضي ، ابن عم أبيه ، فلما مات القاضى اسماعيل \_ وقضاء بغداد بأجمعها له ، ولم يجتمع لأحد قبله \_ قسم قضاء بعداد بعده ، فولى ابن عمه يوسف بن يعقوب ، والد أبي عمر ، الجانب الشرقي ، ثم بعد مديدة ولى مدينة المنصور ابنه أبو

قال أبو جعفر الطبرى (17) وأبو عبد الله نفطويه : قلد القضاء أبو عمر بعد هذا المظالم والنظر في الأمور ، مجموعة له اللي قضاء المتصلة بها ، والقضاء بين أهل قطربل (18) ، وبزرجسابور ، ومسكن والراذانين (19) ، وجلس في المسجد الجامع للحكم ، ثم ولي أبو عمر بعد هذا المظالم والنظر في الأمور ، مجموعة لـ الى قضاء مدينة السلام ، ولم يجتمع ذلك لأحد قبله ، الا لابن أبى داود ، واستخلف على قضاء الجانب الشرقى، فكان يحكم فيه خلافة، وبمدينة المنصور رياسة ، فلما مات أبو حازم الشافعي له وكان قاضيا على الكرخ \_ نقل أبو عمر اليه ، فلم يزل على هذا الى سنة ست وتسعين، وقام عبد الله بن المعتز ، فكان ممن بايع له ، فلما انقضى أمره ، وظفر بابن م المعتز ، وعاد المقتدر بحاله ، استتر أبو عمر « وجرت عليه محنة عظيمة نذكرها بعد هذا ، فصرفه السلطان عن القضاء جملة ، وصرف بصرفه أبوه، فمات أبوه بقربذلك سنة سبع، وبقى أبو عمر (20)»

17) تاريخ الطبرى ج 11 ص 353 . 18) ط: قطر بل ـ ا: قصويل ـ م: قطريل .

(4)

<sup>1:</sup> وسكن الوادتين \_ م: وسكن الواديين \_ ط: غير واضحة ، ومن الواضح انها تحریف لما صوبناه عن تاریخ الطبری کما تحرفت بزرجسابور في جميع النسخ الى بروج نياسابور ، وقطربل وبزرجسابور ومسكسن والراذانين : راذان الاعلى وراذان الاسفل ، كلها اسماء اماكن وقرى كانت من أعمال بغداد .

ما بين قوسين ساقط من نسخة م

ملازما منزله الى سنة احدى وثلاثمائة ، فلما تقلد على بن عيسى بن الجراح الوزارة ، أشار على المقتدر به ، وعذره عنده ، ووصفه بأن الملك يحسن بتوليته ، فرضى عنه ، وقلده الجانب الشرقى ، والشرقية، وعدة نواح من السواد والشام والحرمين واليمن وغير ذلك .

وقال الفرغاني : ان أول الرضى عنه كان سنة تسع وتسعين ، وحينئذ ردت اليه أملاكه ، وكتب عليها اسمه ، ومحى عنها (21) اسم الصوافي (22) ، وخلع عليه ، وركب في جمع من القواد وأصحاب السلطان والعدول ، فسار في موكب عظيم ، وبين يديه ابن مهران (23) الوراق ، ينادى عليه : ادعوا الله لقاضينا العفيف ، ويثنى عليه .

ثم أضيف الى عمله أيام وزارة ابن الفرات الثانية ، قضاء واسط، والبصرة وعملها ، وصرفت اليه المظالم سنة ست وثلاثمائة ، ثم قلده قضاء القضاة ، ولم يله أحد من آله قبله ، وذلك سنة احدى عشرة ، فيما قاله الفرغاني ، وقال غيره: سنة ثلاث عشرة (24) وثملاثمائة .

قال الفرغاني: فخلع عليه ، وقلد قضاء القضاة ، والجانبين ، وركب ابنه أبو الحسين الى الرصافة ، فحكم في جامعها ، وخلف أباه على الحكم بالجانب الشرقى ، فلم يزل متقلدا قضاء القضاة الى أن

وكان السبب في تقليده قضاء القضاة ، أن القاهر لما قام على المقتدر ، وخلع المقتدر الخلع الثاني ، وكتب كتاب الخلع ، سلم الي القاضى أبى عمر ، فكان عنده ، فلما انحل أمر القاهر « ورجع المقتدر المرة الثانية الى حاله ، سلم اليه القاضى أبو عمر الكتاب آلذى كان عنده » (25) بخلعه ، فراعي له ذلك .

قال أبو اسحاق بن جابر القاضى : لما ولى أبو عمر القضاء ، طمعنا أن نتبعه بالخطأ ، لما كنا نعلم من قلة فهمه

١: عنها \_ ط: عنه (21

الصوافي \_ ط: الصرافي \_ م: الصداقي . م ط: ابن مهران \_ ا: ابن مهراز . (22

<sup>(23</sup> 

م: ثلاث عشرة \_ اط: تسع عشرة . ما بين توسين ساقط من نسخة م . (24

قال القاضى: ولم أسمع من وصفه بهذا الوصف ، سوى صاحب هذه الحكاية ، ولعله كان فى مبتدأ أمره .

قال: فكنا نستفتى فنقول: أمضوا الى القاضى ، ونراعى ما يحكم به ، فيدافع عن الأحكام مدافعة أحسن من فصل الحكم على واجبه وألطف ، ثم تجنبنا الفتاوى فى تلك القصص ، فنخاف أن نخرج اذا لم نفت ، فنفتى ، فتعود الفتاوى اليه ، فيحكم بما يفتى به الفقهاء ، فما عثرنا عليه بخطأ .

وتقدم اليه مرة ابن المنجم وابن النديم فى شيء كان بينهما ، فقال له ابن المنجم: ان هذا يدل بخاصة له عند القاضى .

فقال أبو عمر: ما أنكرها ، وانها لنافعة له عندى ، غير ضارة لك، ان كان الحق له كفيناه مؤونة اجترائه ، وان كان عليه أسلمناه اليك ، من غير استدلال له .

وذكر أقضى القضاة أبو القاسم الماوردى فى أحكامه: أن ابراهيم ابن بطحاء كان محتسبا ببعداد ، وأنه مر يوما على دار قاضى القضاة أبى عمر وقد ارتفع النهار ، وقد كثر الخصم عند الدار ينتظرون خروجه ، وقد حميت عليهم الشمس ، فاستدعى حاجبه وقال : عرف القاضى بكثرة الخصم ، وتأذيهم بطول الانتظار وارتفاع النهار ، فيخرج اليهم يقضى بينهم ، وان كان عليه عذر ، عرفهم ، وكشف ما بهم من أذى ، أو كما قال .

به وفى أيام القاضى أبى عمر قتل الحلاج ، والقاضى أبو عمر هو الذى أفتى بقتله ، بعد تقريره على مذهبه ، وقيام الشهادات عليه بالحاده ، فضرب ألف سوط ، ثم قطعت يداه ورجلاه ، ثم طرح جسده وبه رمق من أعلى موضع ضربه الى الارض ، وأحرق بالنار .

وفعل القاضى أبو الحسين ، ابن القاضى أبى عمر أيام قضائه ، بابن القراميد (26) نحو هذا ، وكان يذهب مذهب الحلاج

(5)

<sup>26)</sup> م: القراميد \_ 1: العراقيدي \_ ط: غير واضحة

#### نكر جمل من أخباره

ذكر أبو بكر الخطيب (27) ، أن اسماعيل القاضى ، كان يحب الاجتماع مع ابراهيم الحربى ، فقيل لابراهيم : لو لقيته !

فقال : ما أقصد من له حاجب

فقيل ذلك لاسماعيل ، فنحى الحاجب عن بابه أياما ، فذكر ذلك لابراهيم ، فقصده ، فلما دخل تلقاه أبو عمر ، وكان بين يدى اسماعيل قائما ، ولما نزع ابراهيم نعله ، أمر أبو عمر غلاما له أن يرفعها فى منديل معه ، فلما طال المجلس بين اسماعيل وابراهيم ، وجرى بينهما من العلم ما تعجب منه الحاضرون ، وأراد ابراهيم القيام ، تقدم أبو عمر للغلام أن يضع نعله بين يديه ، من حيث يراها ابراهيم ملفوفة فى المنديل ، فقال ابراهيم لأبى عمر : رفع الله قدرك فى الدنيا والآخرة.

فقيل ان أبا عمر رئى فى المنام \_ أى بعد موته \_ فقيل له: ما فعل الله بــــك ؟

فقال : أدركتنى دعوة الرجل الصالح ابراهيم ، فغفر لى . أو نحو هذا .

قال بعضهم: دخلت على القاضى أبى عمر وبين يديه أبو نصر ، ابن ابنه ، وقد ترعرع ، فقال لى : يا أبا بكر :

اذا الرجاا، ولدت أولادها واضطربت من كبر أكبادها وجعلت عللها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها

فقلت: يبقى الله القاضي.

فقال: ثم ایش ۱

قال الصولى: رفع صاحب الخبر بمجلس القاضى أبى عمر ، الى الراضى أمير المومنين رقعة يذكر فيها أن رجلا أحضر خصمه مجلس

<sup>27)</sup> انظر تاريخ بغداد ج 3 ص 404 .

القاضى أبى عمر ، يطلبه بمائة دينار ، فألزم القاضى المدعى عليه اليمين اذا لم تكن للآخر بينة ، فأخذ الخصم الدواة فكتب :

وانسى لذو حلف فاجسر اذا ما اضطررت وفى الحال ضيق وهل من جناح على معسسر يدافع بالله ما لايطيق

فأمر القاضي باحضار مائة دينار ، فدفعها عنه

فعجب الراضى من أدب الرجل ، وكرم القاضى ، وأمرنك بالركوب الى القاضى ، والبحث عن الرجل ، فبحثت عنه أياما حتى وجدته ، فجئت به اليه ، فأمر له بألف دينار ، وخمس خلع ، ومركوب حسن ، وملازمة دار السلطان ، ثم قلده الأهواز .

وقال بعضهم: كنت بحضرة أبى عمر القاضى ، فى جماعة من شهوده وجلسائه الذين يأنس بهم ، فأحضر ثوبا يمانيا ، قيل فى ثمنه خمسون دينارا ، فاستحسنه كل من حضر المجلس ، فقال : يا غلام ! هات الفلانسى .

فجاء ، فقال له : اقطع جميعه فلانس ، واحمل الى كل واحد من أصحابنا قلنسوة .

ثم التفت اليهم فقال: انكم استحسنتموه بأجمعكم ، ولـو استحسنه واحد وهبته له ، فلما اشتركتم فى استحسانه ، لم أجد طريقا الى أن يجعل لكل واحد منكم شيء منه ، الا بأن أجعله قلانس ، فيأخذ كل واحد منكم واحدة منها .

وساير القاضى أبو عمر يوما ، محمد بن داود الاصبهائى ، ببغداد ، فاذا بجارية تغنى من شعر محمد بن داود :

أشكو عليه فؤاد أنت متلفه شكوى عليه الني الف يعلله

\* سقمی تزید مع الایام کثرته وأنت مع عظم ما ألقی تقلله الله حرم قتلی فی الهوی سفها و الله و

فقال ابن داود للقاضى: كيف السبيل الى استرجاع هذا؟ فقال له: هيهات! سارت به الركبان.

والقاضى أبو عمر هو الذى غسل المعتضد عند موته ، وصلى عليه أبوه يوسف ، وغسل المكتفى وصلى عليه هو .

\*\*

#### ذكر محنته ووفاته:

لما قام القواد على المقتدر القيمة الأولى ، مع محمد بن داود الى الوزير ، وقتلوا وزيره العباس بن الحسين ، ووجه محمد بن داود الى القاضى أبى عمر ، وصاحبه القاضى ابن المثنى ، فى جميع العدول ، بخلع المقتدر لصغر سنه ، ففعلوا ذلك ، وكتبوا كتابا شهدوا فيه ، وبايعوا لعبد الله بن المعتز ، فلما لم يتم ذلك ، وقتل ابن المعتز فى الحين ، واستقل المقتدر ، نكب القاضى أبو عمر فيمن نكب مع سائر آله ، وقبض عليه ، وسلم لمؤنس الخادم ، واستصفيت جميع آمواله ، وجرت عليه محنة عظيمة .

فذكر القاضى أبو على الحسن بن على التنوخى فى كتابه ، بسنده عن القاضى أبى عمر ، قال ، لما جرى من أمر عبد الله بن المعتز ما جرى ، وحبست ، وحبس معى ابن المثنى القاضى ، ومحمد بن داود أبن الجراح الوزير ، فى دار واحدة فى ثلاثة بيوت متلاصقة ، وكان بيتى وسطها ، وما فى وجهى طاقة بيضاء ، وكنا آيسين من الحياة ، فاذا جننا الليل ، حدثت هذا تارة وهذا تارة ، وحدثانى ، من وراء الأبواب ، ويوصى كل واحد منا الى الآخر بمن يخلفه ، ونتوقع القتل كل حين .

فلما كان ذات ليلة ، وقد غلقت الأبواب ، ونام الموكلون ، ونحن نتحدث من بيوتنا ، اذ أحسسنا صوت فتح الأقفال ، فارتعنا ، ورجع كل واحد منا الى مكانه ، ففتح الباب على ابن الجراح ، وأخرج ،

واضجع ليذبح ، وهو يقول : يا قوم ! ذبحا كذبح الكبش ! أين المصادرات ؟ أين أنتم عن أموالي أفدى بها نفسي ؟

فما التفت اليه ، فذبح وأنا أراه من شق الباب ، وقد صار الليل نهارا من كثرة الشموع ، وحملوا رأسه ، وطرحت جثته فى بئر فى الدار، وغلقت الأبواب ، وأيقنت بالقتل ، وأقبلت على قراءة القرآن والدعاء والبكاء ، فما مضت ساعة يسيرة ، حتى سمعت الأقفال تفتح ، فاذا هم قد جاءوا الى بيت ابن المثنى القاضى ، فأخرجوه ، وقالوا له : يقول لك أمير المومنين : يا عدو الله ! بم استحللت نكث بيعتى وخلع طاعتى ؟

فقال: لأنى علمت أنه لا يصلح للامامة (28).

فقالوا: ان أمير المومنين أمر باستثابتك من هذا الكفر ، فان تبت رددناك الى مجلسك ، والا قتلناك .

فقال: أعوذ بالله من الكفر ، ما أتيت ما يوجب كفرا وأخذوا يتهوسون معه بما يشبه هذا ، ولا يرجع عنه ، فلما يئسوا منه مضى بعضهم وعاد ، ثم أضجع وذبح ، وأنا أراه ، وحملوا رأسه ، وطرحوا جثته في البئر ، فذهب على امرى واقبلت على التضرع والبكاء

فلما كان فى وجه السحر ، اذا بصوت الأقفال ، فقلت : لم يبق غيرى ، وأنا مقتول ، واستسلمت وفتحوا الأبواب على ، وأقامونى الى الصحن ، وقالوا : يقول لك أمير المومنين : يا فاعل يا صانع !! ما حملك على خلع بيعتى ؟

فقلت: الخطأ وشقوة الجد ، وأنا تائب لله تعالى من هذا الذنب . وأقبلت على شبه هذا الكلام .

فمضى بعضهم وعاد ، فقال : أجب ب

(7) ثم أشار الى وقال ب : لا بأس عليك ، فقد تكلم فيك الوزير ، يعنى ابن الفرات .

28) أط: للامامة \_م: للأمة.

فسكنت ، فجاؤونى بخفى وطيلسانى وعمامتى فلبست ، وجىء بى الى دار ابن الفرات ، وفى الدار ابن الخليفة (29) ، فلما رآنى أقبل على يخاطبنى ويعظم جنايتى ، وأنا أقر بذلك ، وأتنصل وأستقيل ، فقال : قد وهب لى أمير المومنين دمك ، وابتعت منه جرمك بمائة ألف دينار ألزمتك اياها

فقلت : والله أيها الوزير ما رأيت بعضها قط مجتمعا

فغمزنی أن أسكت ، وجذبنی قوم من ورائی من وجوه الكتاب، فأسكتونی ، فعلمت أنه أراد تخلص دمی ، فقلت : كل ما يأمر به الوزير أعزه الله يمتثل .

فقال: احملوه الى دارى فحملت ، فقرر أمرى على مائة ألف دينار ، النصف عاجلا ، والنصف في حكم التأجيل (30) ، على رسم المصادرات ، ووسع على في المطعم ، وأدخلت الحمام ، ورفهت ، فلما خرجت من الحمام رأيت وجهى في المرآة ، فاذا طاقات شعر قد ابيضت في مقدم لحيتى ، وقد شبت في تلك الليلة وأديت من المال نيفا وثلاثين ألف دينار ، ونظرني ابن الفرات في الباقي ، وصيرني الى منزلي ، وتخلص دمى ، « فمكثت في بيتى سنتين ، وبابي مسدود على ، لا أرى أحد ولا يراني أحد الافي الشاذ (31) » وتوفرت على درس الفقه والنظر في العلم ، الى أن من الله بالفرج .

قال الصولى: توفى أبو عمر القاضى فى رمضان ، لخمس بقين منه ، سنة عشرين وثلاثمائة ، وسنه تسع وسبعون سنة .

مولده بالبصرة ، أول رجب ، سنة ثلاث وأربعين ومائتين

أبو يعلى أخوه واسمه الحسين بن يوسف بن يعقوب ·

وبنوه من ءال حماد ، هم المعروفون ببني أبي يعلى .

<sup>29)</sup> أط: في دار الخليفة ، م: وفي الدار ابن الخليفة .

<sup>30)</sup> م: التاجيل \_ أط: الباطل . 31) ما بين توسين ساقط من نسخة م .

ذكره صاحب الاوراق الحكمية فى الفقهاء من أصحاب اسماعيل ، وقال ابن حارث مثلب ، وتوفى سنة ست وثلاثمائة ،

ولهما أخ ثالث اسمه أحمد بن يوسف، وأراه أكبرهم ، يكنى بأبى عبد الله ، ذكره ابن حارث فيمن صحب اسماعيل وتفقه به من ءاله , وتوفى أولهم ، سنة تسع وتسعين ومائتين .

« وابنه عبد الله (32) بن أحمد بن يهوسف : يكنى بأبى أحمد ، تفقه أيضا باسماعيل ، وتوغى سنة احدى وثلاثمائة، وولد سنة ثلاث وستين ومائتين .

قال في الأوراق: كان ذكيا وأعجلته المنية بقال ابن حارث: وكان رئيسا » (33) به

#### ابراهیم بن حماد بن اسحاق (34)

ابن أخى اسماعيل بن اسحاق . كنيته أبو اسحاق .

تفقه باسماعیل عمه ، وروی کتبه ، وروی عن أبیه حماد ، ومحمد ابن یحیی الخشنی ، والعباس بن یزید ، وزید بن أخرم (35) ، والرمادی ، وجعفر الفریابی ، وأبی الطاهر ، وأبی قلابة، وأبی ابراهیم الزهری ، وابن منیع ، وفتح بن محرب (36) ، ویحی بن داود ، وأبی داود السجستانی ، وحنبل بن اسحاق ، وأبی علی الفقهانی (37) وابن داود السجستانی ، وحنبل بن اسحاق ، وأبی علی الفقهانی (37) وابن

<sup>(32) 1:</sup> عبد الله \_ ط: عبد الصمد

<sup>33)</sup> ما بين قوسين ، من قوله « وابنه عبد الله » الى قوله هنا : « وكان رئيسا» ساقط من نسخة م

<sup>34)</sup> له ترجمة في تاريخ بغداد 6: 61 — 62 والديباج: 85 .

<sup>35)</sup> أ: أخرم \_ ط: آحرم \_ م: أصرم ، وقد سبق تصويبه . 36) م ط: محرب \_ أ: شحرف .

<sup>37)</sup> م ط: الفقهاني ــ أ: القهستاني

أبى العنبر ، والفضل بن حسن ، وأحمد بن عبيد الله العنبرى ، وعلى ابن مسلم الطوسى ، وعيسى بن أبى غوث ، والحسن بن عرفة ، ومحمد ابن زنجويه ، وعلى بن حرب الطائى ، وعبد الله بن ثعلب ، وغيرهم .

روى عنه أبو بكر الأبهرى ، وابن الجهم ، وأبو الحسن الدار قطنى وأبو اسحاق الدينورى ، والقاضى التسترى ، وأبو الحسن الجراحى ، وأبو حفص بن شاهين ، والقواس ، وعمر بن ابراهيم الكنانى ، وغيرهم .

وألف اتفاق الحسن ومالك

(8)

ابن كامل وغيره: كان نحيفا قد قوس ، يظهر عليه كثرة العمل ، وحركة الشفتين بالذكر دائما ، وعقد الأصابع ، يخضب بالحمرة .

قال غيره: كان ثقة صدوقا

وذكره القواس في ثقاة شيوخه

قال عمر بن ابراهيم المقرىء: أبو اسحاق القاضى الشيخ الصالح الرضى

وقال عنه الدارقطني: ثقة فاضل

قال الجراحى: ما جئت لابراهيم قط الا وجدته قائما يصلى ، أو جالسا يقرأ القرءان .

قال القواس : كنت عند أبى بكر النيسابورى ، فقال المستلى : رحم الله من ترحم على ابراهيم بن حماد .

فقال أبو بكر: لقد ذكرت رجلا صالحا ، ما رأيت أعبد منه

وزعم ابن كامل أنه كان يتهم بالنصب ، وأن القاضى أبا الحسين كان يحقق ذلك عليه ، وأنه أخرج حديث مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم ، لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ، من كتاب عمه اسماعيل

وابن كامل كثير الحمل على ءال حماد بن زيد ، متبع لعثراتهم ، وكان ذلك رأى شيخه أبى جعفر الطبرى ، حتى قد رأيت ابن حارث قد

أنحى على أبى جعفر وابن كامل ، عند ذكره اشىء نقصهم به ، وانتصف لهم منهما ، والله يغفر للجميع .

توفى رحمه الله في محرم سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، وقيل أول صفر ، وقد زاد على ثنتين وثمانين سنة شهورا (38) ، ودفن الى جانب قبر عمه اسماعيل ، كذا قال الصولى وابن كامل .

قال ابن كامل: مولده سنة احدى وأربعين

وقال الخطيب (39) : في رجب سنة أربعين .

وقد قيل ان وفاته سنة تسع وعشرين .

#### ومن غير ءال حماد من هذه الطبقة:

#### أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سهل البريكاني (40)

ويقال البركاني ، البصري ، القاضي ، من كبار هذه الطبقة ، وأهل الفقه والسنن منها ، وممن تفقه باسماعيل وصحبه .

روى الحديث وسمع منه.

يروى عن أحمد بن عبدة ، ومحمد بن أبي صفوان ، وأبي حاتم الرازى ، وأبى زرعة الرازى ، وعبد الله بن شبيب المصرى ، وموسى ابن اسحاق الأنصاري ، وأحمد بن الحباب الحميري ، ومحمد بن أحمد ابن المعذل ، والقاسم بن نصر المخزومي . وسمع الرياشي اللغوى .

وعليه تفقه القشيري والتستري ، وقد رويا عنه ، وصحبه القاضي أبو الفرج

ولى القضاء بفارس والبصرة

أ : شبهورا ط : ستة أشبهر ، ولم يرد شيء من ذلك في نسخة م . (38

انظر تاريخ بغداد ج 6 ص 62 . ترجمته في الديباج : 242 ـــ 243 . (39 (40

قال التسترى: سمعت البركاني يقول: عرضت مختصر عبد الله ابن عبد الحكم (41) ، على كتاب الله وسنة رسوله \_ يعنى مسائله \_ فوجدت لكلها أصلا ، الا اثنتي عشرة مسألة ، فلم أجد لها أصلا

قال: وعدد مسائله ثمانية عشر ألف مسألة (42).

ووقفت له على كتاب فيما سأل عنه القاضي اسماعيل ب

وألف أيضا كتابا كبيرا في فضائل مالك وأخباره

قال التسترى: سمعت البركاني يقول: سألت الرياشي عن قوله فى الحديث « فيأتى قوم يبسون » (43) ما معناه ؟

فقال : هو ضرب من الشوق وأنشد :

البيزل تعلم ان ضيف ألم بنا أنى أقدم عقرا قبل ابساسي (44)

لا أكره الضيف تغشاني أسنته حتى أشوب به رحلى وأفراسي

ولد في سنة تسع وثلاثمائة

#### محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير (45)

البغدادي التميمي ، أبو بكر ، هذا المشهور في اسمه ونسبه . وحكى ابن الحداد عن أبى اسحاق الدينوري في اسمه: أحمد بن محمد ، بغدادی

تفقه باسماعيل ، وكان فقيها جدليا ، وولى القضاء .

أط: ثمانية عشر ألف مسألة \_ م: عشرة الاف مسألة . (42

أط: يبسون \_ م: يبشون . (43 (44

 أ: ابساسى ـ م ط : أيناسى .
 ترجمته فى الديباج المذهب : 243 (45

أ: مختصر عبد الله بن عبد الحكم ـ ط: مختصر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم \_ م: مختصر عبد الله بن الحكم .

يروى عن القاضى اسماعيل ، وهو من كبار أصحابه

روى عنه ابن الجهم ، والقشيرى ، وأبو الفرج .
وذكره ابن مفرج فى تاريخه فى المتأخرين ، فقال محمد بن بكير،
بغدادى ، ثقة ، فقيه ، يكنى أبا بكر ، وله كتاب فى أحكام القرءان ، وكتاب،
الرضاع ، وكتاب فى مسائل الخلاف ، توفى سنة خمس وثلاثمائة ،
وسنه خمسون سنة ، وقد حدثنا ابن مخلد ، عن ابراهيم بن محمد بن
أحمد ، عن عبد الله بن البكير ، عن الباغندى ، وأراه ابنه .

#### أخوه عبد الله بن أحمد

كنيته أبو القاسم ، أخذ أيضا عن اسماعيل ، وعد في فقهاء أصحابه .

وذكره أبو عمرو المقرى، فى كتاب طبقات القراء ، وقال : انه مشهور ثقة مأمون ، روى القراءة عن القاضى اسماعيل ، وأحمد بن على الحرار ، وابن قتيبة ؟ وسمع على بن عبد العزيز

وروى عنه الدارقطنى ، وأبو حفص الكنانى ، وعمر بن أحمد ابن هـــارون .

مولده سنة احدى وخمسين ومائتين و وتوفى بعد ثلاث وثلاثين وثلاثمائة

## أبو يعقوب السرازى السمه اسماق بن أحمد بن عبد السه،

من كبار أصحاب القاضى اسماعيل

قال الشيرازى (46): وكان فقيها عالما زاهدا عابدا ، قتله الديلم أول دخولهم بغداد ، في الأمر بالمعروف (47). (9)

<sup>165 :</sup> الطبقات (46

<sup>(47)</sup> م: في الامر بالمعروف \_ اط: في الامر المعروف .

وممن أخذ عنه ، عبد الملك السعدى الأندلسى .

وذكر أبو القاسم الشافعي أبا يعقوب اسحاق بن عبد الله البصرى ، فقال : كان من جلة الشيوخ المالكيين ، ولم أشاهده .

ولعله الرازى المتقدم الذكر ، أو غيره ، والأشبه أنه \_ والله أعلم \_ نسبه الى جده ، ولعله سكن البصرة أيضا .

وذكر أبو القاسم الزهرانى عن الأبهرى أنه قال: كان أبو بكر الرازى ، من جلة أصحاب مالك ، وحفاظ مذهبه ، وبقى مدة من عمره لم يتعرض الى شىء من النظر فى القضاء فلما كثر بناته (48) ، ولى القضاء بأرض الديلم ، فخرج ذات يوم ، فوجد رجلا يحمل زق خمر ، فأمر بفتقه ، فطعنه الديلمى بحربته فمات .

وأراه الأول ، ولكن غلط أبو القاسم في كنيته ، وفي قوله بأرض الديلم والله أعلم .

\*\*

#### أبو خشنان محمد بن ابراهيم البصرى

اسمه محمد بن ابراهيم بن هشام البصرى ، سمع أبا داود السجستانى ، وأبا حفص الغلاس ، وطبقتهم ، وتفقه باسماعيل بن السحاق .

يروى عنه القاضى التسترى ، وأبو الفضل القشيرى وأبو عيسى محمد بن عبد الوهاب .

وله ابن جليل فاضل عالم يأتى ذكره بعد في طبقته .

روى عن أبى داود ، عن القعنبى ، عن مالك أنه قال : « اذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه » .

<sup>(48)</sup> م: فلما كثر بناته ـ ط: فلما كثر ثباته .

#### أبو محمد عبد الرحمان بن محمد العوفسي

ابن عبد الله بن سعد ، بن ابراهيم ، بن عبد الرحمان ، بن عوف الزهرى ، يعرف بالعوفى .

من فقهاء أصحاب اسماعيل القاضي أيضا

حدث عنه عبد الواحد بن محمد ، وأبو الماسم الطوسي وأبو الحسن بن منصور الحربي.

قال أبو محمد : قلت لثعلب ، وقد عزى ببعض أهله ، فتأخرت عنه ، ثم جئته معتذرا بخفاء ذلك عنى ، فقال لى يا أبا محمد ! ما بك حاجة للعذر فان الصديق لا يحاسب ، والعدو لا يحسب

وابنه أبو الفضل: حدث عنه أبو ذر الصروى (49) ، والعتبى ، وأبو اسحاق البرمكي.

قال أبو ذر: كان من الصالحين ، شيخ ثقة ، سمع منه ببغداد ، قديم السماع ، يروى عن أبيه ، وعن أبي بكر الفريابي ، وابراهيم بن شريك ، وابر اهيم بن عبد الله المخزومي ، وبيته بيت جليل في العلم والشرف 🚜 والقضاء .

وتوفى أبو محمد ببغداد في ربيع الآخر ، سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة

#### أبوبكر بن الجهم

واسمه محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم بن خنيس ، ويعرف بابن الوراق المروزى ، هذا الصحيح .

وقال الشيرازي (50): اسمه أحمد بن محمد ، وهو خطأ .

أصلهم من مرو ، ونزل جده سرمن رأى ، وكان وراقا للمعتضد ، فلما خربت سرمن رأى انتقلوا الى بغداد (10)

ط: الصروى \_ 1: الزرى م: الدربى . الطبقات: 166 .

<sup>(50</sup> 

وصحب أبو بكر اسماعيل القاضى ، وسمع منه ، وتفقه معه ، وسمع كبار أصحابه: ابن بكير وغيره .

روى أيضا عن ابراهيم بن حماد ، ومحمد بن عبدوس ، وعبد الله بن محمد النيسابورى ، ومحمد بن حسن القزوينى ، وأبى مسلم الجمحى ، وابراهيم الحربى ، وجعفر الصائغ ، وأبى يحيى الناقد ، وجعفر بن محمد الطيالسى وموسى بن هارون ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وعبيد بن شريك ، وبشر بن موسى ، وجعفر بن محمد الفريابى، وأبى العباس الجوهرى ، وعلى بن عبد الله القراطيسى ، وموسى بن أسحاق الأنصارى ، وأبى الوليد الأنطاكى ، في عدد كثير .

قال أبو الوليد الباجى: أبو بكر مشهور فى أئمة الحديث (51) ، وألف كتبا جليلة على مذهب مالك ، منها كتاب الرد على محمد بن الحسن ، وكتاب بيان السنة ، خمسون كتابا ، وكتاب مسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك ، وشرح مختصر « ابن عبد الحكم الصغير ، واختصر هذا الكتاب أبو محمد (52) بن أبى زيد فى كتابه المسمى بالمنتخب المستقصى .

وكان ابن الجهم صاحب حديث وسماع وفقه . قال الخطيب : له مصنفات حسان ، محشوة بالآثار ، يحتج على مذهب مالك ، ويرد على مخالفيه .

قال ابن حارث: وكتب حديثا كثيرا، وكتبه تنبىء عن مقدار علمه وي روى عنه أبو بكر الأبهرى، وأبو اسحاق الدينورى، وتوفى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وقيل سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة،

#### أبو الطيب بن راهويــه (53)

وأسمه محمد ، بن محمد ، بن اسحاق ، بن ابراهیم ، بن راهویه،

ابن مخلد التميمي ، ثم الحنظلي ، من أنفسهم

<sup>51)</sup> م ط: مشهور في ائمة الحديث \_ 1: مشهور وله أنس بالحديث .

<sup>52)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م . 53) له ترجمة في تاريخ بغداد ج 3 ص 215 .

وجده اسحاق الامام مشهور

وأبوه أبو الحسن محمد بن اسحاق مشهور أيضا .

سمع أباه ، وابن حجر ، وابن حنبل ، وابن المديني ، وأبا مصعب ويونس ، وغيرهم من أهل خراسان والعراق والشام ومصر

سمع منه ، ببغداد (54) ابن مخلد ، وابن نافع وغيرهما .

قال الخطيب (55) أبو بكر: وكان عالما بالفقه ، جميل الطريقة ، مستقيم الحديث .

وأساء ذكره أبو بكر بن البزار فقال فيه: غير ثقة ولا مأمون .

قال الخطيب (56): قتلته القرامطة منصرفه من الحج ، سنة أربع وتسعين ومائتين

قال القاضى المؤلف رضى الله عنه: وأبو الطيب ابنه هذا من أئمة المالكية بالعراق ، حدث عنه عبيد الله الشافعى المعروف بعبيد ، وأبو مروان السعدى القرطبى ، وكان ثقة ، تفقه عند اسماعيل ، وهو مشهور فى مالكية البغداديين .

وذكره أبو القاسم الشافعي ، وعده في فقهاء من لقيه من أصحاب مالك ، وحذاقهم ، ونظارهم وأثمة مذهبهم .

وولى قضاء الرملة ، وبها توفى ، سنة ست وثلاثين وثلاثمائة .

وكان له أخ فاضل قال أبو الطيب: كان أخى لا يأكل لنا شيئا من متاع القضاء ، فتعلم الوراقة ، فكان يورق ويأكل من كد يمينه ، ثم ترك الوراقة ، فقلت اله : يا أخى لم فعلت هذا ؟

قال: كنت أجمع قلبى وجوارحى على الخط، فلا أقدر أقرار الله عز وجل .

<sup>54)</sup> أط: سمع منه ببغداد \_م: سمع ببغداد .

<sup>55)</sup> تاريخ بغداد ج 1 ص 244 .

<sup>. 245</sup> تاريخ بغداد ج 1 ص 245

قال : وتوفى رحمه الله ، فأخرجناه الى قبره ، وكان يوما شديد الحر ، فجاءت سحابة فأظلتنا حتى دفناه ب

#### أبو الفرج عمر بن محمد بن عمرو الليثي

ويقال : ابن محمد بن عبد الله ، البغدادي ، هذا صحيح اسمه .

وسماه محمد بن الوليد: محمد بن الحسين وهو وهم.

« نشأ ببغداد وأصله من البصرة ، وصحب اسماعيل ، وتفقه معه » ويقال انه كان من كتابه ، وصحب غيره من المالكيين .

وولى قضاء طرسوس ، وانطاكية ، والمصيصة (57) وغيرهما . وكان فصيحا لغويا فقيها متقدما

قال بعضهم: لم يزل قاضيا بطرسوس الى أن مات سنة ثلاثين، وقيل احدى وثلاثين وثلاثمائة

وتعلم الفروسية والثقاف ، حتى كاد يفوق الفرسان .

ورأيت في الأوراق الحكمية ، وفي كتاب ابن حارث ، أنه ولى بعد قضاء طرسوس قضاء بغداد ، ثم خرج منها سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة ، في رفقة ، فقطع بهم أعراب بني تميم ، فاجتاحوها ، وذهب أبو الفرجفيمن ذهب

قال بعضهم: لما استولى أبو الحسين البريدي (58) على بغداد ، وخرج عنها المتقى أمير المومنين ، سنة ثلاثين وثلاثمائة ، ولى أبا الفرج قضاء الكرخ ببغداد

وذكر أنه لما خرج واجتاح الأعراب القافلة التي كان فيها ، أكلوا منها ما قيمته سبعمائة ألف دينار ، الى خمسمائة (59) ألف ، سوى

(59

<sup>1:</sup> والمصيصة ، وكذلك في ترجمته في الديباج ص 215 - 216 - م ط: والحصيصة ، والمصيصة ، بفتح الميم وكسر الصاد مشددة أو مخففة من ثغور الشام قديما وكانت من الاماكن التي يرابط بها المسلمون .

ط: البزيمي \_ م: البزيدي \_ 1: البزيوي . (58)وانظر أخبار البديدي في الكامل لابن الاثيرج 6 ص 283 وما بعدها . 1: في خمسمائة الف \_ م ط: في خمسمائة.

الأمتعة والطعام ، وقتلوامنها خلقا ، كان القاضى أبو الفرج فيمن سلم ومات عطشا في البرية.

وله الكتاب المعروف بالحاوى ، فى مذهب مالك رحمه الله ، وكتاب اللمع فى أصول الفقه .

قال عبد الوهاب بن نصر: دخلت في حداثتي (60) ، على الأبهري، وفي كمي كتاب الحاوى لأبي الفرج ، فقال لي: ما الذي في كمك ؟

فقلت الحاوى لأبى الفرج.

فقال: ليس بالحاوى ولكنه الخاوى .

روى عنه أبو بكر الأبهرى ، وأبو على بن السكن ، وأبو القاسم عبيد الشافعى ، وعلى بن الحسين بن بندار القاضى الأنطاكى ، وعمر ابن المؤمل الطرسوسى (61) ، الحافظ وغيرهم .

وسمع منه بانطاكية ، وطرسوس (62) ، وغيرهما من بلاد الشام .

#### أبو المثنى أحمد بن يعقوب بن أبى الربيع الحشمي

قال بعضهم: أبو المثنى مالكى جليل من أهل العلم والفضل ، قتله المقتدر ، سنة ست وتسعين ومائتين ، فى فتنة ابن المعتز ، لأنه كان السفير بينه وبين محمد بن داود بن الجراح الوزير ، حتى قاما به .

وقد ذكرنا صفة قتله في محنة القاضي أبي عمر.

قال ابن أبى الأزهر: وذلك لابايته الرجوع عن بيعة عبد الله بن المعتز ، وقد كان المقتدر ناظره على ذلك ، فقال له أبو المثنى: لست ممن يجوز أن يحكم فى دماء المسلمين وأموالهم ، وأنت صبى . فأمر بسبه فقت لل

<sup>60)</sup> في حداثتي ثابتة في نسخة اساقطة من نسختي مط

<sup>61)</sup> م ط: الطرسوسي وكذلك في الديباج ج ص 216 \_ 1: الطرطوسي \_ .

<sup>62)</sup> م ط: وطرسوس ــ 1: وطرطوس .

وقيل بل قال له: است تجوز للخلافة ، لأنك لغير رشدة ، لأن أباك جمع بين أمك وخالتك ، يعنى في وطء واحد .

قال الصولى: هو أول قاض قتل فى الاسلام صبرا ، وكان المقتدر قد أرسل اليه ان تاب والا قتل ، فأبى أن يتوب ، فذبح .

\*\*

#### أبو الحسن الأشعرى المتكلم (63)

اسمه على بن اسماعيل ، بن أبى بشر ، بن اسحاق ، بن أبى الربيع سالم ، بن اسماعيل ، بن عبد الله ، بن موسى ، بن بلال ، بن أبى بردة ، بن أبى موسى الأشعرى ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر محمد بن موسى بن عمران فى رسالته أنه كان مالكيا ، قال : وذكر لى بعض الشافعية أنه شافعى ، حتى لقيت الشيخ الفاضل الفقيه، رافعا الحمال الشافعى ، فذكر لى عن شيوخه ، أن أبا الحسن كان مالكيا .

قال: وكان مذهب مالك رحمه الله فى وقته فاشيا اذ ذاك بالعراق، أيام اسماعيل بن المحاق .

(12)

وصنف لأهل السنة التصانيف ، وأقام الحجج على اثبات السنة ، وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ، ورؤيته ، وقدم كلامه ، وقدرته وأمور السمع الواردة من الصراط والميزان والشفاعة ، والحوض وفتنة القبر التى نفت المعتزلة ، وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث ، فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة العقلية ، ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة ، وصنف فى ذلك التصانيف المبسوطة التى نفع الله بها الأمة ، وناظر المعتزلة ، وكان يقصدهم بنفسه للمناظرة .

<sup>63)</sup> ترجمة أبى الحسن الاشعرى والاشارة الى مصادرها فى وفيات الاعيان 3: 284 ــ 286 ـ تحقيق د. احسان عباس

وكلم فى ذلك ، وقيل له : كيف تخالط أهل البدع وقد أمررت بهجرهم ؟ \_ وكان أمرهم فى ذلك الوقت شائعا ، وكلمتهم غالبة \_ .

فقال : هم أهل الرياسة ، وفيهم الوالى والقاضى ، فهم لرياستهم لا ينزلون الى ، فان لم نسر اليهم فكيف يظهر الحق ويعلم أن لأهله ناصرا بالحجة ؟

وكان أكثر مناظرته مع الجبائي المعتزلي ، وله في الظهور عليه مجالس كثيرة .

وله مجلس كبير مشهود في مناظرة الأمير بالبصرة ، ابن وفاء (64) ، في مسألة الامامة ، ظهر فيه علمه وتفننه ب

فلما كثرت تواليفه ، وانتفع بقوله ، وظهر لأهل الحديث والفقه ذبه عن السنن والدين ، تعلق بكتبه أهل السنة ، وأخذوا عنه ، ودرسوا عليه ، وتفقهوا في طريقه ، وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذب عن السنة ، وبسط الحجج والأدلة في نصر الملة ، فسموا باسمه، وتلاهم أتباعهم وطلبتهم ، فعرفوا بذلك ، وانما كانوا يعرفون قبل ذلك بالمثبتة ، سمة عرفتهم بها المعتزلة ، اذ أثبتوا من السنة والشرع ما نفسوه .

فبهذه السمة أولا كان يعرف أئمة الذب عن السنة من أهل الحديث، كالمحاسبي ، وابن كلاب ، وعبد العزيز بن عبد الملك المكي ، والكراسي الى أن جاء أبو الحسن ، وأشهر نفسه ، فنسب طلبته والمتفقهة عليه في علمه بنسبه ، كما نسب أصحاب الشافعي الى نسبه ، وأصحاب مالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الى أسماء أئمتهم ، الذين درسوا كتبهم، وتفقهوا بطرقهم في الشريعة ، وهم لم يحدثوا فيها ما ليس منها .

فكذلك أبو الحسن ، فأهل السنة من أهل المشرق والمغرب بحججه يحتجون ، وعلى منهاجه يذهبون ، وقد أثنى عليه غير واحد منهم ، وأثنوا على مذهبه وطريقه .

<sup>64)</sup> م ط: ابن وفاء \_ 1: ابن ورقاء .

وانماج اء خلاف ذلك من قوم من أصحاب أبى حنيفة ، مذهبهم الاعتزال فى الأصول ، كعبد الجبار قاضى الرى ، والتنوخى ، وأمثالهم من غلاة المعتزلة ودعاتهم ، ومن قوم أيضا ينتسبون الى مذهب أحمد ابن حنبل ، غلوا فى ترك التأويل ، حتى وقعوا فى التشبيه ، وأكثرهم ليس من العلم بسبيل ، ولكنهم لانتسابهم الى السنة والحديث ، قبلت العامة أقوالهم ، ولم تنفر منهم نفورها من أولئك الأخر . فقرروا عند العامة أنه مبتدع ، وأضافوا اليه من المقالات ما أفنى عمره فى تكذيب قائلها وتضليله .

وأكثر من شنع عليه بالأندلس ، على بن حزم الداودى ، فانه ملأ كتابه عليه وعلى أئمة أصحابه ، كذبا وتشانيع باطلة ، وذلك في كتابه المسمى : بالنصائح والفضائح (65) .

وأثنى عليه فى كتابه الفصال ، وعده فى متكلمى أهل الحديث ، ومن ارتضى قوله الأئمة المالكية والشافعية .

ونظار أهل الحديث راضون عنه مقتبسون منه وقد درس عليه (13) وعلى أصحابه به منهم جماعة حتى صاروا أئمة فى طريقه ، وصنفوا الكتب على نهج طريقته وتصانيفه .

وكان أبو الحسن القابسي يثنى عليه ، وله رسالة في ذكره لمن سأله عن مذهبه أثنى عليه فيها وأنصفه .

وقال أبو الحسن \_ وقد ذكر له جواب فى مسألة لبعض العلماء فاستحسنه \_ : لو سئل عن هذه المسألة أبو الحسن الأشعرى ما أراه كان يجيب بأكثر من هذا ، انافة بقدره .

وذكره أبو محمد بن أبى زيد فى بعض تصانيفه . وأثنى عليه محمد بن أبى زيد وغيره من أئمة المسلمين .

<sup>65)</sup> هوكتاب النصائح المنجية ، من الفضائح المخزية ، واختصار اسهـــه : النصائح والفضائح وهو مضمن في كتاب «الفصل في الملل والاهواء والنحل» ج 4 من ص 178 الى ص 227 ويوجد مستقلا ، ومنه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 99 ق .

ولأبى الحسن من التواليف المشهورة كثير جدا ، عليها معول أهل السنة ، ككتاب الموجز ، وكتاب التوحيد والقدر ، وكتاب الصفات ، وكتاب الكبير ، وكتاب الصفات ، وكتاب الاستطاعة ، وكتاب الرؤية ، وكتاب الأسماء والأحكام ، والخاص والعام ، وكتاب الرؤية ، وكتاب البحث عن البعث ، والنقض على البلخى ، والنقض على الجبائى ، والنقض على ابن الراوندى ، والنقض على الخالدى ، وكتاب الدامغ ، وأدب الجدل وجوابات الطبريين، وجوابات العمانيين ، وجوابات الجرجانيين ، والجوابات الخراسانية ، وجوابات الزاهدين ، وجوابات الشيرازيين ، والنوادر ، والرد على الفلاسفة ، ونقض كتاب الاسكافى ، وكتاب الاجتهاد ، وكتاب المعارف، « والرد على الدهريين » (67) ، والرد على المنجمين ، ومقاب القراءات، الاسلاميين ، والمقالات الكبرى ، ونقض كتاب التاج ، وكتاب القراءات، الأسلاميين ، والمقالات الكبرى ، ونقض كتاب التاج ، وكتاب القراءات، وكتاب اللمع الكبير ، واللمع الصغير ، وكتاب الشرح والتفصيل، وكتاب الأبانة فى أصول الديانة .

وله الكتاب المسمى بالمختزن فى علوم القرآن ، كتاب عظيم جدا ، بلغ فيه سورة الكهف ، وقد انتهى مائة جزء ، وسمعت بعض مشايخنا يحكى أنه أكثر من هذا بكثير

قال الميورقى : وقد ذكر لى بعض أصحابنا أنه رأى قطعة منه .

ومن وقف على تواليفه رأى أن الله أمده بتوفيقه ، وقد روى فى أمره حديث لا أعلم له أصلا ولا رويته فلا أذكره

ويروى أنه كان فى ابتداء أمره معتزليا ثم رجع الى هذا المذهب، وهذا ان صح لا ينقصه ، فقد كان من هو أفضل منه كافرا ، ثم أسلم ، بل هذا أدل على ثبات قدمه وصحة يقينه فى التزام السنة ، اذ لم يلتزمها لأنه نشأ عليها ، ولا أعتقدها الا بما نور الله له بها من قلبه وأيده بروحه ورشده ، وتكنفه من عنايته ونصره .

<sup>66)</sup> ما بين قوسين ساقط من م

<sup>67)</sup> ما بين قوسين ساقط من م

فذكر أبو عبد الله الأزدى: أنه كان أولا معتزليا أخذ عن الشحام والعطوى ، وتقدم فى ذلك على نظرائه ، ثم رجع الى الحق ، ومذهب أهل السنة ، فكثر المتعجب منه .

وسئل عن ذلك فقال: نمت ليلة من شهر رمضان ، فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم ، كأنه رفسنى برجله ، وقال: يا أبالحسن! كتبت الحديث؟

قلت: نعم:

قال : فكتبت فيما كتبت أنى قلت : ان الله عز وجل يرى فى الآخرة بالأبصار ؟

قلت: نعم.

فقال: فلم لا تقول به ؟

قلت: قامت أدلة العقول على أن القديم لا يرى بالأبصار على طريق الاستحالة ، فحملت الخبر على التأويل ، ولم أحمله على الظاهر. قال لى : ولم تجدد لالة في العقول على أنه يرى بالأبصار ؟

قلت: لا

قال : أطلب ، فانك تجد من ذلك على خلاف ما اعتقدت

فلما أصبحت أخذني الغم ، ونحيت الكلام من بين يدى ، واشتغلت بالحديث ب والقرآن وتفسيره .

فلما كان فى العشر الثانية (68) رأيته ، فقال : ما حالك مع المسائل التي طلبتها منك ؟

قلت : نحيت الكلام من بين يدى ، واشتغلت بحديثك وتفسير القرآن .

<sup>68)</sup> اط: في العشر الثاني \_ م: في الشهر الثاني .

فغضب وقال: أقول لك شيئا وتفعل غيره ؟ من الذى دلك على ذلك ؟ ومن أمرك به ؟ وانما قلت لك: اطلب علم الكلام ، واعمل بمسألة الرؤية ، ولم أقل لك نح الكلام .

فلما انتبهت أخذنى أكثر من الأول ، وقلت : والله ما أدرى ما أفعل ؟ كيف أدع المذاهب المقررة بالمنامات ؟ فالويل لى ان اعتقدت خلاف ما أقلده من الله تعالى ، والويل لى من تشنيع المعتزلة ان قلت بما يدعونى المنام اليه.

وبقيت على ذلك متفكرا ما أتهنأ بمطعم ولا مشرب ، حتى كان ليلة سبع وعشرين .

قال: فاجتمع أهل البصرة على عادتهم فى الوقوف والتهجد فى الجامع الى الصباح ، والبكاء ، والتضرع ، والدعاء ، فخرجت لذلك، فلما دخلت فى الصلاة وقع على نوم كالموت الذى لا يدفع بحيلة محتال ، فقمت باكيا راجعا متحسرا على ما فاتنى من ذلك ، فلما دخلت البيت نمت ، فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال لى : ما الذى عملت فيما قلت لسك ؟

فقلت: يا رسول الله! كيف أدع مذهبا نصرته أربعين سنة ، وصنفت فيه ، ورسخت ؟ يقول الناس: هذا رجل موسوس يدع المذاهب بالمنامات .

فغضب غضبا شديدا ، وقال : كذلك كانوا يقولون لى ، موسوس ومجنون ، وما ضيعت حق الله تعالى لقول الناس ، وتعد هذا من جملة المنامات ؟ أتردد اليك فى الشهر ثلاث مرات ، ثم تقول انه منام ؟ هذه اعتذارات كلها باطلة فدعها ، ولا تعرج عليها ، وانظر هذه المسائل من الرؤية ، وأن القرآن غير مخلوق ، والقضاء والقدر ، وأن الله يقدر على كل شيء ، والله يلهمك فى ذلك الادلة ؟ واياك أن توقع فى ذلك تقصيرا ، واسلك فى نصرة ما قلت لك الكتاب والسنة ، وحجة العقول ، وانه حق وصواب ، وأنا لا أعود اليك بعد هذا . فى كلام طويل فهمته ولم ينحفظ للسي .

فقمت ونصرت هذه الطريقة

وشرح الله صدره لذلك ، وأيده بمعونته ، فكان منه فى ذلك ما هـو مشهور معـروف .

وذكر بعض أصحاب أبى الحسن أنه كان حضر معه مجلسا حفيلا في جماعة من المبتدعة ، فقام فيه لله مقاما حسنا ، وكسر حجتهم ، فلما خرج قلت له: جزاك الله خيرا .

قال: وما ذاك؟

قلت : لمقامك هذا لله تعالى ونصر دينه .

فقال: يا أخى! انا ابتلينا بأمراء سوء ، أظهروا بدع المخالفين ونصروها ، فوجب علينا القيام لله والذب عن دينه حسب الطاقة ، فمسألة واحدة من معرفة ربك ، وما تطيعه به وتتقرب اليه به ، أجدى عليك من هذا .

وتوفى أبو الحسن الأشعرى رحمه الله ، فيما قرأته فى احد أصول الشيخ أبى العباس الدانى – وأراه بخطه أو بخط أبى عبد الله الحميدى – سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة

\*\*

#### أبو بكر الشبلي (69)

شيخ الصوفية ، وامام أهل علم الباطن ، وذو الأنباء البديعة ، والآثار الغريبة ، وأحد المتصرفين في علوم الشريعة .

اختلف فى اسمه فقيل: دلف بن جحدر ، ويقال: ابن جعفر ، ويقال: اسمه جعفر ابن يونس (70).

حكى ذلك كله أبو عبد الرحمان السلمى فى طبقاته ، وقال : كذا وجدت على قبره ببغداد مكتوبا ، پ يعنى القول الآخر .

<sup>69)</sup> ترجمته ومراجعها في وفيات الاعيان 2 : 273 - 276 تحقيق د. احسان عباس

<sup>70)</sup> أط: ويقال اسمه جعفر بن يونس \_ م: ويقال اسمه جعفر بن يوسف .

قال الخطيب أبو بكر فى تاريخه: ويقال أيضا اسمه جحدر بن دلف ، ويقال: دلف بن جيعونة (72) ، ويقال: دلف بن جيعونة (72) ، وقيل غير هذا .

أصله خراسانی ، من مدینة أسروشنه ، من قریة بها یقال لها : شبلة ، ومولده بسامرا ، وقیل : ببغداد ، « ومنشأه ببغداد .

قال أبو بكر الخطيب: كان خاله أمير الأمراء بالأسكندرية

قال السلمى: كان الشبلى حاجب الموفق ، وأبوه حاجب الحجاب ببغداد » (73).

قال أبو عبد الرحمان: كان عالما فقيها على مذهب مالك ، وكتب الحديث الكثير ، وذكر أن ابتداء توبته كانت بمجلس (74) خير النساج ، وصحب الجنيد ومن في عصره من المشايخ ، وصار أوحد الوقت حالا وعلما ، وقد أسند الحديث

وقال أبو القاسم القشيرى: صحب الجنيد ومن كان فى عصره، وكان نسيج وحده ، له حال وظرف وعلم ، مالكى المذهب .

روى عن محمد بن مهدى البصرى

روى عنه على بن محمد الحمال ، والحسين بن أحمد الصفار ، واسماعيل بن الحسين بن بندار ، وأبو الحسن على بن المثنى العنبرى وأبو سهل الصعلوكي ، وأبو بكر الرازى ، وأبو بكر الابهرى .

قال السلمى: لما ولى الموفق العهد ، حضر الشبلى يوما مجلس خير النساج وتاب فيه ، ورجع الى نهاوند (75) ، وكان واليا عليها ،

72) أط: جيعونة \_ م: حيصويه

<sup>71)</sup> ط: جفره \_ أ: حفره \_ م: حمرة .

<sup>73)</sup> ما بين قوسين من قوله: « ومنسأه ببغداد » الى قوله هنا: « حاجب الحجاب ببغداد » ساقط من نسخة م

قال ابن خلكان : وهي ناحية من نواحي رستاق الري في الجبال ، قيال : وبعضهم يقول : دماوند

وكان الموفق جعلها لطغمته فقال لهم الشبلي : كانت ولايتي بلدكم ، المجلوني في حل ، فجعلوه (76) ، وجهدوا أن يقبل منهم شيئًا فأبى ب

قال أبو عبد الله الرازى: كان مشايخ العراق يقولون: عجائب بغداد ثلاثة في التصوف : اشارات الشبلي ، ونكت المرتعش (77) ، وحكايات جعفر ، يعنى الخلدى

وقد ألف في أخباره وفضائله أبو عبد الرحمان السلمي ، وأبو القاسم القشيري ، ولأبي بكر المطوعي في ذلك كتاب مفرد .

#### ذكر فضائله وكراماته وعلمه وعجائب أحواله وعبادته وخوفه واشاراته

قال السلمي عن أبي عبد الله الرازي : لم أر في الصوفية أعلم من الشبلي .

قال الجنيد: لا تنظروا الى الشبلى بالعين التي ينظر بها بعضكم الى بعض ، فانه عين من عيون الله تعالى . قال : ولكل قوم تاج ، وتاج هؤلاء القوم الشبلي .

ومن كلامه في التوحيد: جل الواحد المعروف قبل الحدود ، وقبل الحروف

وسئل عن معنى قوله عز وجل : « الرحمين على العرش استوى » (78) . فقال : الرحمان لم يزل ، والعرش محدث ، والعرش بالرحمن استوى

وكان اذا دخل شهر رمضان جد في الطاعات ويقول: شهر عظمــه ربى ، فأنا أولى بتعظيمه

قال القشيرى: كانت مجاهدته في بدايته فوق الحدود.

فجعلوه : ساقطة من م ط (76

ط: ونكت المرتعش \_ أ: ونكت المرتعس \_ م: ونكت المدينين ، وفي ترجمته في الديباج ص 116 : ونكت المرتهن . الآية 5 من سورة طه .

ودخل الشبلى يوما على على بن موسى بن الجراح الوزير ، وعنده ابن مجاهد المقرى، المقرى، المقال ابن مجاهد للوزير : سأكشفه الساعة، وكان من شأن الشبلى اذا لبس شيئا خرق فيه موضعا ، فلما جلس قال له ابن مجاهد : يا أبا بكر ! أين في العلم افساد ما ينتفع به ؟

فقال له الشبلى: أين فى العلم « فطفق مسحا بالسوق والاعناق » (79) فسكت ابن مجاهد فقال له ابن الجراح: أردت أن تسكته فأسكتك .

نم قال الشبلى : قد أجمع الناس أنك مقرىء الوقت ، فأين فى القرآن ، الحبيب لا يعذب أحبابه ؟

فسكت ابن مجاهد ، وقال له : قل يا أبا بكر

قال: قوله تعالى: « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم » (80) الآية .

قال ابن مجاهد ، كأنى ما سمعتها قط

(16) ودخل ابن مجاهد عليه ، يوما پ فسأله الشبلي عن حاله ، فقال: نرجو الخير ، يختم بين يدى كل يوم ختمتان وثلاثة

« فقال له الشبلى : أيها الشيخ ! قد ختمت فى تلك الزاوية ثلاثة عشر ألف ختمة ، ان كان فيها شيء قبل ، وهبته » (81) لك ، وانى لفى ختمة منذ ثلاثين أو أربعين سنة ، ما انتهيت الى ربع القرآن .

وقيل: ان جارية للشبلى قالت له: عددت عليك ستة أشهر لم

وكان الشبلى يقول: انما يحفظ هذا الجانب بى \_ يعنى من الديلم \_ فمات هو يوم الجمعة وغدت الديلم الى الجانب الغربى يوم السبت .

<sup>79)</sup> الآية 33 من سورة ص

<sup>80)</sup> الآية 18 من سورة المائدة.

<sup>(81)</sup> ما بين قوسين ساقط من م

قال أبو سهل الصعلوكي: سمعت الشبلي يقول: أحبك الخلق لنعمائك ، وأنا أحبك لبلائك .

وقال الشبلى: ما قلت: الله قط، الا واستغفرت الله من قولى الله .

وقال ابنه يونس: نام أبى ليلة فترك فرد رجليه على السطح، والأخرى على الدار، فسمعته يقول: لئن طرقت لأرمين بك الى الدار، فما زال ليلته كلها كذلك، فلما أصبح قال: يا بنى! ما سمعت الليلة ذاكرا الاديكا يساوى دانقين.

وكان يكتحل بالملح لئلا يأخذه النوم .

قال أحمد بن عطاء: كان للشبلى يوم الجمعة نظرة بعدها صيحة، فصاح يوما صيحة تشوش ما حوله من الخلق ، فسئل عن ذلك فقيل له: من صيحك ؟

وكان الى جانبه حلقة أبى عمران الأشيب ، فقام اليه الشبلى ، قلما رآه أبو عمران ، قام اليه وأجلسه الى جانبه ، فأراد بعض أصحاب أبى عمران أن يرى الناس أن الشبلى جاهل ، فقال له : يا أبا بكر ! اذا اشتبه على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة ما تصنع ؟

فأجابه بثمانية عشر جوابا ، فقام اليه أبو عمران وقبل رأسه ، وقال يا أبا بكر أعرف اثنتي عشرة ، وستة ما سمعت بها قط

وفى حكاية أبى القاسم القشيرى أنه قال للشبلى: استفدت فى هذه المسألة عشر مقالات لم أسمعها ، وكان عندى من جملة ما قلت ثلاثة أقاويك .

ووقف الشبلى يوما بباب الطاق ، مع أبى الطيب الجلا ، وكان من أهل العلم ، فأطال الحديث معه ، فاجتمع قوم الى أبى الطيب يسألونه أن يسأل الشبلى أن يدعو لهم ويريهم آية .

فألح أبو الطيب عليه فى ذلك ، واجتمع الناس ، ورفع يديه ودعا بدعاء لم يفهم ، ثم شخص الى السماء ، فلم يطبق عينيه من الضحى الى الزوال ، فكبر الناس ودعوا ، وضجوا .

ثم اذا بُحلاوی بین یدیه طنجیر یغلی ، غاشتری منه لصاحب له ، وغرف بیدیه من الطنجیر وهو یغلی فجعله فی رقاقة ، وسار حتی دخل علی ابن مجاهد ، فقام الیه ، فقال أصحابه : تقوم للشبلی ، ولم تقم لابن عیسی الوزیر ؟

فقال: ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم ، فقال لى: يا أبا بكر! غدا يدخل عليك رجل من أهل الجنة فأكرمه .

قال فلما كان بعد ليلتين رأى ابن مجاهد النبى صلى الله عليه وسلم ، قال ، فقال لى يا أبا بكر : أكرمك الله كما أكرمت رجلا من أهل الجنـــة .

فقلت يا رسول الله: بم استحق هذا منك ، قال: انه يصلى كل يوم خمس صلوات يذكرني اثر كل صلاة ويقرأ: « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم » (82) الآية .

قال أحمد بن عطاء: سمعت الشبلى يقول: كتبت الحديث عشرين سنة ، وجالست الفقهاء عشرين سنة ، وكان يتفقه بمالك

قال غيره: سمعت الشبلى يقول: أعرف من لم يدخل في هذا الشأن حتى أنفق جميع ما ملكه ، وغرق في الدجلة سبعين قمطرا بخطه، وحفظ الموطأ ، وقرأ بكذا وكذا قراءة . يعنى نفسه .

به قال: وخلف أبى ستين ألف دينار ، سوى الضياع والعقار ، وأنفقتها كلها ثم قعدت مع الفقراء ، لا أرجع الى مأوى ، ولا أستظهر بمعلوم .

قال بعضهم: دخلت على الشبلى ، فقال: يا أحمد! ضيعنا , قلت: ايش الخبر ؟

قال : وقع فى خاطرى أنى بخيل ، فقلت \_ ورفعت رأسيى \_ وعزتك ، لا وعزتك ما أنا ببخيل , فجاوبنى خاطرى أنى بخيل ، فقلت : وعزتك ، لا

(17)

<sup>82)</sup> الآية 128 من سورة التوبة.

فتحت على يومى هذا بشىء من أمر الدنيا الا دفعته الى أول من يلقانى، فلم أتمم العقيدة حتى دخل حاجب مؤنس الخادم ، ومعه خمسون دينارا ، فقال : تنفقها في مصالحك .

فخرجت من البيت ، فاذا فقير بين يدى مزين ، فلما فرغ من حلق رأسه ناولته الصرة ، فقال : ادفعها للمزين ، فقد حلق رأسى .

فقلت : انها دنانير !

فقال : أوليس قد قلنا : انك بخيل .

فدفعتها للمزين ، فقال : اعتقدنا لما جلس الفقير بين أيدينا ، ألا ناخذ منه شيئا ،

فرميت بها في الدجلة.

وحكى عنه أنه قال: اعتقدت وقتا ألا آكل الا من الحلال ، فكنت أدور فى البرارى ، فرأيت شجرتين ، فمددت يدى اليهما لآكل ، فنادتنى احداهما: احفظ عليك عقدك ، لا تأكل منى ، انى ليهودى .

قال أبو القاسم الأندلسى العابد: خرجت أريد الشبلى ببغداد ، فنزلت بها ، فقلت أستريح بدخول الحمام ، فأتيته ، فقال لى صاحبه : يا هذا فيه رجل من أهل الله متق ، فدخلت ، فاذا شيخ بين يديه صبى ، فلما جلست قال : أنت أبو القاسم ؟

قلت: نعصم.

قال: الأندلسي الجائي الينا؟

قلت : نعصم

قلت: أنت أبو بكر الشبلي ؟

فقال لى: نعم

قال : خذ هذا السطل ، فاذا صب الماء الحار فاملأه .

ففعلت ، ثم استلقى على ظهره ، وقال لى : صبه على جسمى

ثم قام يمسح وجهه ، وقال : الحمد لله الذي لم يجعل لك عليه الطانك .

ثم خرجوا من الحمام ، فاذا ناس ينتظرونه عند منزله ، فجلس، ودعا بنار ، فجيىء بها تتوقد ، فقال : اجعله فى كفى ، فجعلته فى كف « ودعا بنار ، فجيىء بها تتوقد ، فقال : اجعله فى كفى ، فجعلته فى كف « ولم يزل يلقى من البخور فيه مرة بعد أخرى » ويبخرنا به واحدا بعد واحد حتى بخر به عشرين رجلا ، ثم ألقاه من كفه ومسح كفه » (83) وقال الحمد لله الذى لم يجعل لها علينا سلطانا .

وحكى أبو القاسم القشيرى فى كتاب التحبير له: قال رجل للشبلى: يا أبا بكر! لم تقول « الله » ولا تقول « لا اله الا الله » .

فقال: لا أنفى به ضدا (84).

فقالوا له: نريد أعلى من ذلك .

فقال : أخشى أن أوخذ في وحشة الجحد

فقالوا له: نريد أعلى من ذلك .

فقال : قال الله تعالى : «قل الله ، ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون » (85) .

فصعق السائل فخرجت نفسه ، فتعلق أولياؤه بالشبلى فى ديته، وحملوه الى الخليفة ، فخرج اليه الآذن يسأله عن القصة ، فقال الشبلى : روح حنت فرقت فدعيت فأجابت ، فما ذنبى ؟

فصاح الخليفة من وراء الحجاب : خلوه لا ذنب له .

وأذن الشبلى مرة فلما بلغ الى الشهادتين ، قال : لولا أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك ب

<sup>(83)</sup> ما بين قوسين ساقط من أ

<sup>84)</sup> أ: فقال: لا أنفى به ضدا فله على الله العلى به ، ثم كلمة غير واضحة م : بياض مكان العبارة كلها

<sup>85)</sup> الآية 91 من سورة الانعام.

قال: وكان فى دار الشبلى ديك يصيح بالليل ، فأخذه ليلة فشده وطرحه فى بيت فلم يصح ، فلما أصبح قال له: يا مدع! انما كنت تذكره مع الرخاء فلما أصابتك الشدة لم تذكره ، وسكت .

وكان لكثرة ما يعتريه ويظهر في الأحيان منه ، يقول كثير من الناس : انه مجنون ، فرمى مرة في المارستان ، فدخل عليه جماعة ، فقال : من أنتم ؟

قالوا محبوك

فأقبل يرميهم بالحجارة ، ففروا ، فقال ، ادعيتم محبتى ، فاصبروا على بلائى .

وحكى القشيرى عن بعضهم قال: كنت مع الشبلى ، ففتح عليه بمنديل حسن ، فمر بكلب ميت ملقى على الطريق ، فقال لى : احمل ذلك الميت ، وكفنه في هذا المنديل ، وادفنه .

(18) وسرت فحملت الكلب في به المنديل ، وطرحته في موضع ، شم غسلت المنديل وعدت اليه ، فقال : فعلت ما أمرتك ؟

قلت: لا فسكت .

فقلت: أيها الشيخ! أي شيء كان السبب فيما أمرتني به.

قال: لما رأيته استقذرته ، فنوديت في سرى: أليس نحن خلقناه؟ فقلت ما قلت

قال: ويحكى أن الشبلى أرسل الى رجل من أصحابه ابعث النيا بشيء من دنياك .

فكتب اليه: سل دنياك من مرولاك.

فكتب اليه الشبلى: دنياى حقيرة ، وأنت حقير ، وانما يطلب الحقير من الحقير ، ولا أطلب من مولاى غير مولاى .

وذكر أن ابنا له مات يسمى أبا الحسن ، فجزعت أمه عليه ، وقطعت شعرها ، فدخل الشبلى الحمام ، وحلق لحيته بالنورة ، فكل من أتاه معزيا قال : ايش هذا يا أبا بكر ؟ لم فعلت هذا ؟

فيقول: علمت أنكم تعزوننى على الغفلة، وتقولون: أجبره الله، يعنى تعزيته على العادة، فقدمت ذكر الله تعالى بالغفلة بلحيتى.

# نكت من اشاراته وغرائب من استشهاداته وتمثلاتــه

كان الشبلى يقول: أعمى الله بصرا يرانى ولا يرى فى آثار القدرة ، فأنا أحد آثار القدرة ، وأحد شواهد العزة ، ولقد ذللت حتى عز فى ذلتى كل ذل ، وعززت حتى ما تعزز أحد الا بى ، وبمن بعرزت .

وقال : طلبت العلوم الى أن طلعت الشمس ، فقلت : أريد فقه الله .

فقالوا: لسنا نعرف ما تقول

وكان يقول: يا دليل المتحيرين ، زدنى تحيرا في عظمتك وجلالك .

وجاء رجل الى الشبلى ، فقال : كم تهلك نفسك بهذه الدعاوى ، ولا تدعها ؟

فأنشد متمثلا:

انى وان كنت قد أسات له الي

\_\_وم لراج للعطف منه غــد! أستدفع الوقت بالرجاء وان

لم أر منكم ما أرتجى أبدا

نفسی تری الغی فیکم رشدا

وسأله سائل: هل يتحقق العارف بما يبدوله ؟

فقال : هل يتحقق بما لا يثبت له ؟ وكيف يطبق الى ما لا يظهر ؟

وكيف يأنس بما لا يخفى ؟ هو الظاهر والباطن وأنشد:

فمن كان في طول الهوى ذاق سلوة

فانسى من ليلسى لها غير ذائسق

وأكثر شيء نلته من وصالها أماني لم تصدق كلمحة بارق

كيف يصح لك التوحيد ، وكلما ملكت شيئا ملكك ، وكلما أبصرت شيئا أسرك ؟

وقال رجل للشبلي: هل شاهده أحد بحقيقة (86).

فقال: الحقيقة بعيدة ، ولكن ظنون وأمان وحسبان ، ما ان ترى له تحقيق حال ، شوشه بالتلبيس والاشكال ، وأنشد:

وكذبت طرفى فيك والطرف صادق

وأسمعت أذنى فيك ما ليس تسمــع

ولم أسكن الأرض التي تسكنونها

لكى لا يقولوا اننى فيك مولع

فلا كبدى تهدا ولالك رحمة

ولا عنا اقصار ولا فيك مطمع

وسئل الى ماذا تحن قلوب العارفين ؟

فقال: الى بدايات ما جرى لهم فى الغيب من حسن العنايـة فى الحضرة لغيبتهم عنهـا.

وأنشد:

(19)

سقیا لعهد کم الذی لـو لـم یکـن ما کـان قلبـی للصبابــة معهــدا

پووقیل له: الى ماذا تستریح قلوب المشتاقین ؟ قال: الى سرور من اشتاقوا الیه وموافقته وأنشد:

أسر بمهلكي فيه لأني أسر بما يسر الألف جدا ولو سئلت عظامي عن بلاها لأنكرت البلا وسمعت جمدا

قال الصعلوكى: ووقف سائل على حلقته ، فجعل يقول: يا الله، يا جـواد ،

86) أط: هل شاهد أحد الحقيقة \_ م: هل شاهدت الحقيقة .

فتأوه الشبلى ، ثم قال : كيف يمكننى أن أصف الحق بالجـود ، ومخلوق يقوله في شكله :

تعود بسط الكف حتى لو انه

تناها لقبض لم تجبه أنامله

تراه اذا ما جئته متهل لا كأنك تعطيه الذي أنت سائله

ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله

هو البحر من أى النواحي أتيت فلجته المعروف ، والجود ساحله

ثم بكى وقال: بل جواد ، فانك أوجدت تلك الجوارح ، وبسطت تلك الهمم ، ثم مننت بعد ذلك على أقوام بالاستغناء عنهم ، وعما فى أيديهم بك ، فانك الجواد ، كل الجواد ، فانهم يعطون عن محدود ، وعطاؤك لا حد له ولا صفة ، فيا جواد يعلو كل جواد ، وبه جاد كل من جاد .

وحكى أبو عمران: أن أبا الحسن النورى ، والجنيد ، أصابتهما علة ، فأخبر الجنيد وكتم النورى ، فقيل للنورى : لم لم تخبركما أخبر صاحبك ؟

فقال: ماكنا نبتلى ببلوى نوقع عليها الشكوى ، ثم أنشد: ان كنت للسقم أهلا فأنت للشكر أهللا عندب فلم تبق قلبا يقول للسقم مهللا فذكر ذلك للجنيد ، فقال: ما كنا شاكين ، ولكنا أردنا أن نكشف عن عين القدرة فينا ، وأنشد:

ا ييدو لأنه عنك جيلا قلبى أجل من أن تجيلا ميع فكيف لى أن أميلا

أجل ما منك يبدو وأنت يا أنسس قلبى قلبى أغنيتنى عن جميع فبلغ الشبلى ذلك فقال:

محنتی فیا ک أننی کا أبالی بمحنتی

يا شفائى من السقا م وان كنت علتى من السقا م وان كنت علتى توبتى توبتى قربك م مثل بعدكم فمتى قرب راحتى وسئل ما أفضل الطاعات فقال:

اذا محاسني اللتي أدلي بها

كانت ذنوبى فقل لى كيف أعتذر

وقال أبو القاسم الدمشقى: كنت واقفا يوما على حلقة الشبلى فجعل يبكى ولا يتكلم ، فقال له رجل: عافاك الله! الى متى هذا البكاء؟ فأنشد يقـــول:

اذا عاتبت ه أو عاتب وه شكا فعلى وعدد سيئاتى الذا عاتبت ه أو عاتب وسخط أما أحسنت يوما فى حياتى وقال بعضهم: دخلت على الشبلى ، وقد صاح وهو يقول:

على بعدك لا يصبر من عاداته القرب ولا يقوى على حجبك من تيمه الحب فان لم ترك العلي فقد يبصرك القلب

فأنشد:

قال بعضهم: كنت يوما فى بيت الشبلى ، فأخر العصر ، ونظر الى الشمس قد نزلت للغروب فقال: الصلاة يا سادتى ، فقام وصلى ، ثم أنشد متداعبا وهو يضحك ، وقال: ما أحسن من قال:

نسيت اليوم من عشقى صلاتى فدائى من عثاتى فلا أدرى غدائى من عثاتى فلا أدرى غدائى من عثات

بذكرك سيدى أكلي وشربيي ووجهك ان رأيت شفاء دائيي

ورئى خارجا من المسجد في يوم عيد وهو يقول:

اذا ما كنت لى عيدا فما أصنع بالعيدد جرى حبك فى قلبى كجرى الماء فى العود قال أبو بكر الرازى: سمعت الشبلى يقول:

ما أحوج الناس الى سكرة

قلت: أي سكرة ؟

قال: سكرة تغنيهم عن أنفسهم وأفعالهم ، وأحوالهم .

وتحسبنكى حيا وانكى لميت وبعضى من الهجران يبكى على بعضى

وأنشد أبضا:

ومن أين لى أين وانسى كما تــرى أعيش بــلا قلــب وأسعــى بــلا قصــد \*\*

#### ذكر نكت من حكمه وفوائده

سئل الشبلى عن الزهد ، فقال : تحويل القلب من الأشياء الى رب الأشياء .

قال أبو بكر الأبهرى: سمعته يقول مرة: من لم يراع أسراره مع الحق ، لا تكشف عن عين الحقيقة ندره .

وسئل عن أعجب الأشياء فقال: عبد عرف ربه ثم عصاه.

وقال: التصوف ترويح القلب بمراوح الصفاء ، وتجليل الخواطر بأروقة الوفاء ، والتخلق بالسخاء ، والبشر في اللقاء .

وقال التصوف حب الجليل ، وبغض القليل ، واتباع التنزيل ، وخوف التحويل .

فقيل له: من الصوفى ؟

قال: الذي لا يسأل ، ولا يرد ، ولا يدخر .

قيل: من الفقير ؟

قال: الذي يأنس بالعدم ، كما يأنس بالوحدة .

وقال أيضا: التصوف ضبط حواسك ، ومراعاة أنفاسك .

وسئل عن الدنيا فقال : قدر يغلى ، وحسن يبلى .

وسئل عن الاخلاص وترك التصنع فقال: هو ألا يكون لكلم غيره لافظا ، ولا لغير ربع ملاحظا ، ولا يرى لنفسه دون ربع حافظ ا

وسئل عن الفتوة ، فقال : فتوة أهل الدنيا أن يعطى الرجل قبل السؤال ، ولا يرد بعد السؤال ، وفتوة أهل الآخرة بأن لا يفعل ما يخشى عليه ملام الناس عند الرؤية في السر والعلانية .

وقال أيضا: الفتوة الصدق عند الامتحان ، والرفق عند الجفاء ، والبذل عند الفاقة .

وقال: الوفاء الاخلاص بالنطق ، واستغراق السرائر بالصدق .

وسئل: ما يقمع الهوى ؟

فقال: رياضات الطباع ، وكشف القناع .

وقال : ليكن همك معك ، لا يتقدم ولا يتأخر .

وسئل عن السماع ، ومذهب المتصوفة فيه فقال : ظاهر م فتنة ، وباطنه عبرة ، فمن عرف الاشارة حل له استماع العبرة ، والا فقد استدعى الفتنة ، وتعرض للبلية .

وقال له قائل: ربما مرت بي آية من كتاب الله عز وجل فتحدوني على ترك الأشياء والاعراض عن الدنيا ، ثم أرجع الى أحوالي والى الناس.

فقال الشبلى: ما اجتذبك اليه ، فهو عطف منه عليك ولطف ، وما ردك الى نفسك ، فهو شفقة منه عليك .

وسمع \* قائلا يقول: الخيار عشرة بدانق، فصاح وقال: اذا كانوا كذلك فكيف الشرار ؟

وقال : نعسة في ألف سنة فضيحة

وقال للحصرى: ان حضر ببالك من الجمعة الى الجمعة أن تاتيني لغير الله ، فحرام عليك أن تحضرني .

وقال له الجنيد: لو رددت أمرك الى الله سبحانه لاسترحت فقال له الشبلى: يا أبا القاسم! لورد الله أمرك اليك لاسترحت، فقال الجنيد: سيوف الشبلي تقطر بالدماء.

وقال الشبلي : سهو طرفة عين عن الله لأهل المعرفة ، شرك بالليه .

وقال: الفرح بالله أولى من الحزن بين يدى الله .

وقال : من عرف الله لا يكون له غم أبدا .

وقال : ليس من احتجب بالخلق عن الحق كمن احتجب بالحق عن الخلق ، وليس من جذبته أنوار قدسه الى أنسه ، كمن جذبته أنوار رحمته الى مغفرته.

وقال: ذكر الله عز وجل على الطمانينة يطفىء حرارة البلاء.

(21)

وقيل له: ما علامة صحتك في حالك ؟

قال: لا يجرى على في أوقات الغلبة ما يخالف حال الصحة.

وقال: ما أحد قال الله سوى الله ، فان من قاله ، قاله بحظ ، فأنى تدرك الحقائق بالحظوظ ؟

وكان يقول: اياكم والدعوى وان وصلتم الى عين المعنى ، فانه يبتليكم بالبلوى .

وقال له رجل: ذهب بصرك،

فقال : نعم بصرى الذى أراك به ، وأما بصرى الذى أبصر به الحق ، فهو باق .

وسئل عن التوحيد فقال: من أجاب عنه بالغاية فهو ملحد ، ومن أومى اليه فهو عابد ، ومن نطق به فهو عاقل ، ومن سكت عنه فه—و جاهل ، ومن توهم أنه واصل ، فليس له حاصل ، ومن رأى أنه قريب فهو بعيد ، وكل ما ذكرتموه بأفواهكم ، وأدركتموه بعقولكم ، فه—و مصن—وع مثلكم .

وقال بعضهم: حضرت عند الشبلى يوم عيد فى المسجد الجامع، وقد انصرف أكثر الناس من المسجد، وحوله جماعة، فسألوه الدعاء، فقال: اللهم أضربهم بسياط الخوف، واقتدهم بأزمة الشوق، واقلب نقمهم نعما، وأوقفهم عن مخالفة الرسوم وأعنهم على ملاحظة الفهوم، واغفر لهم ان انصرفوا عنك، ووفقهم ان أقبلوا عليك. خرب منازل فنائهم، واعمر منازل بقائهم، وكن لهم كما لم تزل، واشغل الكل بمفارقة الكل، ثم أنشد:

الناس كلهم بالعيد قد فرحوا وما فرحت به والواحد الصمد

لما تيقنت أنى لا أعاينكم غمضت عينى فلم أنظر الى أحد

وقيل للشبلى: ان أبا يزيد البسطامى ذكرت عنده المواساة ، فقال: وددت أن الحق تعالى جعلنى جسرا على ظهر جهنم ، لكى يعبر الناس على ظهرى ولا يشقوا ،

فقال الشبلى: لكنى وددت أن الحق جعلنى ملء جهنم لكيلا يكون لأحد فيها مكان ، وأفدى هذا الخلق الضعيف بنفسى .

# وفاته واحتضاره

قال أبو عبد الرحمان السلمى : مات الشبلى فى ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .

قال غيره: يوم الجمعة لليلتين بقيتا من الشهر.

وقال ابن نافع : سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة .

قال الخطيب: والأول أصح وسنه سبع وثمانون سنة ، ودفن في مقبرة الخيزران ببغداد وقبره بها معروف .

قال الخادى : سألت بكران خادم الشبلى : ما الذى رأيت منه عند موتـــه ؟

قال: قال لى: على درهم مظلمة ، وتصدقت ب على صاحب بالوف ، فما على قلبى شعل أعظم منه ، ثم قال: وضئنى للصلاة . ففعلت ، فنسيت تخليل لحيته ، وقد أمسك لسانه ، فقبض على يدى ، وأدخلها في لحيته ، ثم مات رحمه الله .

فبكى الخلدى ثم قال : ما تقولون فى رجل لم يفته فى آخر عمره أدب من آداب الشريعة ؟

قال خادمه: وجد الشبلى يوم الجمعة آخر ذى الحجة ، خفة من وجع كان به ، فقال لى: تنشط نمضى للجامع ؟

قلت: نعم .

\_ 47 \_

(22)

واتكاً على حتى انتهينا الى الوراقين ، غتلقانا رجل، غقال الشبلى: غدا يكون لى مع الشيخ شأن .

وصلينا ثم عدنا ، فتثاقل غدا ، ومات من الليل فقيل لـــى : فى موضع كذا شيخ صالح يعسل الموتى ، فدلونى عليه سحرا ، فنقرت الباب خفيفا وقلت : سلام عليكم .

فقال: مات الشبلي ؟

قلت: نعم ،

فخرج الى ، فاذا بالشيخ الذي لقيناه بالأمس ،

قلت: لا اله الا الله! تعجبا ، ثم قلت: بحق معبودك ، من أين لك أن الشبلي مات ؟

فقال : يا أبله ا من أين للشبلي أن يكون لي معه شأن من الشأن اليوم ؟

وذكر أن الشبلي لما احتضر قيل له: قل لا اله الا الله ، فأنشد:

ان بيتا أنت ساكنه غير محتاج الى السرج وجهك المأمول حجتنا يوم ياتى الناس بالحجج لا أرانى الله من فرح يوم أدعو فيك بالفرح

قال بعض أصحابه: رأيت الشبلى فى النوم ، فقلت له: يا أبا بكر! من أسعد أصحابك بصحبتك ؟

قال: أعظمهم لحرمات الله ، وألهجهم بذكر الله ، وأقومهم بحق الله ، وأسرعهم مبادرة في مرضاة الله ، وأعرفهم بنقصانه ، وأكثر هم تعظيما لما عظم الله من حرمة عباده .

ورآه آخر بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟

فقال: لم يطالبني بالبراهين على الدعاوى ، الاعلى شيء واحد: قلت يوما: لا خسارة أعظم من خسران الجنة ودخول النار ،

# أبو العباس أحمد بن محمد الطيالسي (87)

كذا سماه أبو القاسم عبيد الشافعي، وذكره في أصحاب اسماعيل وكذا عده ابن حارث في أصحاب اسماعيل ب

قال أبو القاسم الشافعي : أخذ عنه أبو الفرج .

وقد ذكره أبو بكر الأبهرى ، في كتابه ، ونقل مقالته في مسألة عقد النكاح يوم الجمعة بعد الأذان .

وذكر أنه ممن أدركه ، وهو من كبار أئمة البغداديين المالكيين

ووجدت الدارقطنى قد حدث عن محمد بن عمر المالكى ، عن أحمد بن عبيد الله بن شاذان الطيالسى ، فلا أدرى أهو هذا ، اختلف فى نسبه ، أم هو غيره .

# أبو العباس محمد بن أحمد بن الحسين بن بابونة الحنائي

من مشاهير أصحاب اسماعيل من البغداديين ، روى عنه المبسوط.

ذكره ابن حارث ، وصاحب الأوراق الحكمية .

\*

#### أحمد بين سعيد البغدادي

مالكي فاضل ، ذكره أبو عبد الرحمان السلمي في كتاب طبقات النساك الكبير .

<sup>87)</sup> له ترجمة في الديباج: 82.

قال : ونزل أنطاكية للغزو ، فمات بها وكان من أصحاب أبى القاسم الجنيد .

وذكره غيره ،

\*\*

#### أحمد بن محمد المالكي

من أصحاب الجنيد من هذه الطبقة ، ويكنى بأبى الحسن .

وقال ب : سمعت الجنيد يقول : سمعت السرى السقطيي يقول : لولا الجمعة والجماعات لطينت على الباب ، لكن لنا اخوان قوتنا من الجمعة الى الجمعة النظر اليهم ،

فقلت: صفهم لـى .

قال : أغار عليهم أن تقع أعين الناظرين عليهم .

\*\*

#### حامد بن أحمد المسروزي

من شيوخ العلماء ، وأئمة الصوفية المشاهير ، وممن جمع علم الظاهر والباطن .

قال أبو عبد الرحمان السلمى فى تاريخه: هو أحد مشايخ مرو، ورحل الى أبى عثمان \_ يعنى الحرى \_ بنيسابور، وأقام عنده أياما، وكان على مذهب أهل الكوفة، فتركه ورجع الى مذهب أهل المدينة، وكان فقيها عالما، غلب عليه الخوف فما فارقه حتى مات.

ومن أهل مصر:

# أحمد بن مروان ابن معروف المالكي (88)

أبو بكر ، وقد وجدت نسبه في موضع آخر : أحمد بن جعفر بن مروان بن محمد القاضى الدينورى ، يعرف بالمالكي ، وبالخياش ، نزل مصر ، وبها مات .

أخذ عن اسماعيل القاضى ، ويحيى بن معين ، وصالح بن أحمد ابن حنبل ، وأبى محمد بن قتيبة ، وعلى بن عبد العزيز ، وابن أبى الدنيا ، ومحمد بن سعيد البرقى ، وأبى محمد بن عبد المومن التنيسى، ومحمد بن عامر الزهرى .

وغلب عليه الحديث وشهر به ، حدث ببغداد ومصر ، وروى عنه الناس كثيرا ، روى عنه أبو بكر الأبهرى ، وأبو اسحاق التمار ، وأبو محمد الضراب (89) وابن أبى غالب البزار ، وأبو بكر بن المهندس الأبهرى ، وأحمد بن ابراهيم بن شاذان ، وأبو حفص بن عراك ، وأبو القاسم السدرى وغيرهم .

وضعفه أبو الحسن الدارقطني .

وألف فضائل مالك ، وكتابا فى الرد على الشافعى ، وكتاب المجالسة (90) .

قال الفرغانى: وتوفى لعشر بقين من صفر سنة ثمان وتسعين ومائتين ، وسنه أربع وثمانون سنة

أبو العباس محمد بن أحمد بن صالح بن العلاء

ولى قضاء برقة ، وتوفى سنة احدى وثلاثمائة ، ذكره ابن أبى دليم .

<sup>88)</sup> الترجمة في الديباج : 32 و 33 .

<sup>89)</sup> أط: الضراب \_ م: الصواف . 90) أط: وكتاب المجالسة \_ م: وكتاب المحاسن .

# أبو الطاهر قاسم بن عبيد الله بن مهدى

قاضى الطف ، يروى عن أبى مصعب ، وتوفى سنة أربع وثلاثمائة .

\*\*

# أحمد بن موسى بن عيسى بن صدقة الصدفى

مولاهم ، يكنى بأبى بكر ، ويعرف بالرباب ، براء وبائين بواحدة، الأولى مشددة ، كذا ضبطه الدارقطني والأمير ، وهو مشهور .

وقال ابن أبى دليم فيه: أحمد بن محمد بن موسى ، فقيه مشهور بمصر ، من أصحاب محمد بن عبد الحكم .

قال الأمير: هو فقيه حدث بكتب الفقه ، روى عنه أبو اسحاق ابن الفرضى .

توفى بمصر سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، قاله أبو سعيد بن مونسس .

\*\*

#### المد بن محمد بن خالد بن ميسر

بياء باثنتين من أسفل وفتح السين المهملة وتثقيلها ، كنيته أبو بكر ، الأسكندراني .

يروى عن يزيد بن سعيد ، ومحمد بن المواز ، ومطروح بن شاكر ، وأدخله الأصبحى عن مالك وغيره .

قال الشيرازى (91): واليه انتهت الرياسة بمصر بعد ابن المواز « وهو راوى كتبه ، وعليه تفقه .

قال غيره: كان فى الفقه يوازى ابن المواز » (92) وألف كتاب الاقرار والانكار.

<sup>91)</sup> الطبقات : 154

<sup>92)</sup> ما بين قوسين ساقط من م

قال ابن فحلون — وذكره — : كان فقيه الأسكندرية وأفقه من يقول بقول مالك في ذلك الزمان .

قال ابن حارث: كلامه فى مسائل كتاب ابن المواز تدل على جودة فهمه ، روى عنه سعيد بن فحلون ، وأبو هارون العمرى البصرى ، بصرة فاس .

(24) قال بعضهم: به كان فقيها عالما ، الا أن الناس كرهوه ، لأن صاحب القيروان حين غلب على الأسكندرية ، سنة سبع وثلاثمائة ، ولاه قضاءها ، فحكمها الى أن انهزم صاحب القيروان ، فأخذ صاحب مصر ابن ميسر فحبسه ، ثم أطلقه .

توفى سنة تسع وثلاثمائة (93).

# أبو عبد الله يحيى بن أزهر

The Harman State of the

معدود فيهم ، مولى قريش ، توفى سنة ست وثلاثمائة

#### محمد بن زیان بن حبیب بن زیان بن حبیب الحضرمــی

مولى الأشبا (94) ، من حضرموت ، كنيته أبو بكر ، وكان عالى الدرجة ، يروى عن ابن رمح (95) وعن أبيه .

وأبوه يكنى بأبى حريز (96) ، سمع من مالك بن أنس ، وتوفى سنة أربع وستين ومائتين .

وتوفى أبو بكر سنة سبع عشرة وثلاثمائة

\*

<sup>93)</sup> أط: تسع وثلاثهائة \_ م: ست عشرة وثلاثهائة .

<sup>94)</sup> أط: الاشتبا \_ م: الاسيا . 95) أم: ابن دمح \_ ط: ابن وضاح .

<sup>96)</sup> أط: بأبى حريز \_ م بأبى حوسين

# أحمد بن الحارث بن مسكين القاضى

كنيته أبو بكر ، تقدم ذكر أبيه ، كان جلس مجلس أبيه بعده بجامع الفسطاط ، وأخذ الناس عنه .

حدث عن أبى الطاهر ، وعن أبيه ، وأنكر الطحاوى عليه روايته عن أبيه ، وكان مقبول الشهادة بمصر .

توفى سنة احدى عشرة وثلاثمائة

ومولده سنة تسع وثلاثين ومائتين

\*

أبو القاسم عتيق بن محمد بن يعقوب الكندى صليبة ، قنل بمكة سنة سبع عشرة وثلاثمائة .

أبو الحسن القاسم بن هاشم العطار توفى بمصر سنة سبع عشرة وثلاثمائة .

عبد الله بن ابرهيم بن سليمان بن الشريف الحوتكى الحرسي

وأبو الشريف كنية ابراهيم أبيه ، من فقهائهم .

قال أبو نصر: رمى ببدعة فخرج الى الحرس ، فأقام بها الى أن توقى سنة ثمان وثلاثمائة

\* \*

خالد بن محمد بن عبيد بن خالد الدمياطي يعرف بابن عين الغرال .

قال ابن يونس الصدفى: كان يتفقه على مذهب مالك . حدث عن (97) عبد الله بن أبى جعفر الدمياطى ، وبكر بن سهل وعبيد بن خنيس .

توفى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة

وبيتهم بمصر بيت علم وجلالة .

تقدم ذكر أبيه أبى الشريف ، وسيأتى نسبهم بعد هذا أن شاء الله تعالى .

\*

# أبو بكر بن رمضان (( ابن الزيات ))

قرأت بخط الحكم المستنصر بالله قال : هو محمد بن رمضان بن شاكر الحميدى ، يعرف بابن الزيات ، بزاى بعدها ياء باثنتين من أسفل، مالكيي .

وقال غيره: كان مالكيا شافعيا ، والمالكية أغلب عليه ، وابنه أحد المناضلين عن مذهب مالك ، يأتى ذكره . جلس أبو بكر في مجلس محمد بن عبد الحكم .

« كان بمصر أخذ عن الحارث بن مسكين ، والربيع بن سليمان ، ومحمد بن عبد الحكم » (98) .

روى عنه أبو بكر النعالى ، وأبو حسن النمرى .

وقال الطبنى: أبو الحسن على بن يعقوب الزيات المعروف بابن رمضان ، له زيادة أقوال بعض الفقهاء على زيادات البرقى فى مختصر ابن عبد الحكم ، فلا أدرى ما هو منه ؟

<sup>97)</sup> أط: حدث عن \_ م: حدث عنه .

<sup>98)</sup> ما بين قوسين ساقط من م .

ذكر صاحب تاريخ قضاة مصر أن أبا هاشم المقدسي قاضيها ، جمع الشهود وأهل مصر لأمر يركبون فيه الى مكين أميرها ، فوقفوا ركبانا ينتظرون خروجه ، فلما خرج نظر اليهم ، فقال :

ألم يكن معكم ابن رمضان ؟

قالوا : نعم ، هو ماش ، « فنظر اليه قائما ، فقال : قدموا لـ ه دابتي ، وأسرج للقاضي غيرها . وقال » (99) : هذا مكافأة من أتانا

وتوفى أبو بكر هذا فيما قرأته بخط الحكم سنة احدى وعشرين وثلاثمائـة

وجلس مجلسه ابنه بعده ، وسنذكره بعد ان شاء الله تعالى .

# أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى يوسف (( ابن الخلال ))

🚜 يعرف بابن الخلال ، من فقهاء مصر ، درس بجامعها ، وأخذ (25) عنه الناس.

يروى عن محمد بن أصبغ وغيره.

روى عنه أبو القاسم عبد الله بن خيران

وألف أربعين جزءا من منتقى قول مالك .

روى عن محمد بن أصبغ عن أبيه عن ابن القاسم ، كتاب السر لمالك

توفى فيما قاله ابن أبى دليم ، صدر سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة

# ابن مهدان (100)

جليس ابن الزيات رحمه الله

<sup>99)</sup> ما بين قوسين ساقط من م . 100) اط: ابن مهدان ــ م ابن نهران .

ذكره فى هذه الطبقة ابن أبى دليم ، قال : وتوفى فى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة .

\*

# أبو القاسم بكر بن محمد بن ابراهيم بن المواز

الأسكندراني، يروى عن أبيه ، توفى بالأسكندرية سنة ست وعشرين .

\*\*

#### أبو الحسن بن سوادة

معدود فيهم ، توفى بمصر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة .

# محمد بن الربيع بن سليمان بن داود الجيزي

مولى الأزد ، تقدم ذكر أبيه ، كنيته أبو عبد الله ،

يروى عن أبيه ، وعن محمد بن عبد الحكم ، وحدث عنه القابسى (101) كثيرا ، وسعد ابن عبد الحكم ، ويونس ، وأحمد (102) وسعيد بن عبد الحكم ، ويونس بن سعيد الهمدانى (103) ، والمغامى، ويوسف بن عبد المصيصى ، وعلى بن عبد العزيز ، ويحيى بن نصر وغيرهم . وكان مقدما فى شهود مصر .

وألف مسند موطأ ابن وهب ، وكتاب قضاة مصر

ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين وتوفى سنة أربع وعشرين

<sup>101)</sup> ط: القابسي \_ أم: الناسي .

<sup>102)</sup> من قوله: وسعيد بن عبد الحكم الى قوله: ويونس .. ساقط من نسختى اط

<sup>103)</sup> أم: الهمذاني \_ ط: الصمداني.

روى عنه ابراهيم بن على ، وغالب التمار ، وزياد بن يونسس السدرى ، وحدث عنه الناس كثيرا.

قال أبو الحسين بن جهضم: هو أحد المشهورين بالصدق ، والحديث ، والدين ، والعدالة .

وذكر عنه أنه قال : غزوت ومعى رمح جيد ، فتعرض لى بعض الطرسوسيين ببيعه ، فأبيت عليه ، وسألنى ذلك فامتنعت ، فلما كان بعد أيام لقيني وقال: بأى شيء كنت تحرز نفسك ورحلك ؟

فسألته السبب لأخبره

فقال لى : لما سألتك في الرمح وأبيت ، جعلت في نفسى أن آخذه ليلا ، وأغيبه ، فلما نام الناس قمت من موضعي وأنا أنظر الرمــح منصوبا عندك ، فلما جنت رحلك لم أر الرمح ، « فبقيت متعجبا ، ورجعت الى موضعى وأنا أرى الرمح » (104) فعاودت ذلك مرارا فلم أره ، فعلمت أنه محجوب على .

فقال أبو عبد الله: انى كنت قرأت آية من كتاب الله ، ذكرها ، ولم يعرفها ابن جهضم.

# عبد الرحمان بن القاسم بن حبيش بن سليمان بن برد

تقدم في هذه الطبقات ذكر أبيه وجده وأبي جده ، من بيت معرق في العلم ، كنيته أبو القاسم .

كان فقيها عالما ، عارفا باختلاف أشهب ، يروى عن ابن غسان السوسى (105) ، توفى في صفر سنة خمس وعشرين

ابن عمه أبو بكر محمد بن أحمد بن سليمان بن برد

<sup>104)</sup> ما بين قوسين ساقط من م ط. (105) اط: السوسى ــ م: اليوسى.

ذكره ابن أبى دليم ، وابن حارث فى هذه الطبقة ، وتوفى سنة ست عشرة وثلاثمائة (106) .

# أبو بكر بن أبى الطاهر

من فقهاء المالكية بمصر والمدرس بجامعها ، توفى سنة ست وعشرينن .

\*\*

#### أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي يونس

واسم أبي ونس أيوب

قال ابن أبى دليم: كان حافظا للمذهب ، قائما على الكتب الدمياطية وكان متقدما بها ، واليه كانت رياستهم فيها ، الى أن مات سنة شلاث وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين

\*\*

# أبو على الحسن بن هارون الفرسي

كانت له بفسطاط مصر حلقة فى المذهب ، وكان عدلا توفسى سنة أربع وثلاثين .

\*\*

#### \* أبو النجا الفرضـــى

واسمه محمد بن مطهر بن عبيد الضرير البصرى ٠

قال ابن ملول الوشقى نزيل مصر فى تاريخه: ما رأيت بصيرا ولا مكفوفا قط أعلم منه بالفرائض .

106) سقطت هذه الترجمة من نسخة م

- 59 -

(26)

قال: وكان حسن العلم بمذهب مالك ، وألف فيه كتابا ، وكان بصيرا بالنحو والعربية شاعرا عفيفا حليما ، زكيا، وألف في علم الفرائض تواليف عالية: كتاب المقنع ، وكتاب الناصر ، وكتاب العريض ، واليه فيها المفسرع .

وله فيها أشعار في باب المعاياة والمحاجاة بديعة .

حدث عنه أبو على بن السكن ، وابن أبى غالب ، ومحمد بن صالح المصرى ، وأبو عبد الله بن خراسان النحوى .

قال أبو النجا: قال لى أبى رحمه الله: أول ما ولد لى بنت ، فكان فى نفسى من ذلك شيء ، وكنت أشتهى أن يولد لى ذكر ، فلما حملت بك أمك ، رأيت فى النوم كأنى فى المسجد الجامع بالأسكندرية ، فأنا أمشى فيه ولا أرى أحدا ، حتى أتيت المحراب ، فأذا رجل فيه يصلى فجلست وراءه ، فلما سلم أقبل على واحتضننى وهش الى ، فجعلت أقابله من الكلام بما يشبه ، فعلم بى ، فقال لى : أتعرفنى ؟

فقلت: لا ،

فقال : أنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، أنا أحبك والحسن والحسين يحبانك ، وقد حمل لك بغلام .

قال: فأحسبني ، قلت: يا رسول الله أدع الله لى ولولدى .

فلما قرب الولاد الشك من أبى النجا قال لأمه: سمه محمدا ، باسم الذى بشرنى به ،

قالت: فانى كنت مستندة الى الصندوق ، وأنا جالسة ، حتى أغفيت بعض الاغفاء ، فرأيت كأن امرأة قد بركت على ، وأكبت على جوفى ، فكأنها تكلم ما فيه وتناديه: « أبا النجا! أبا النجا! » مرتين .

ولم یکن نومی متمکنا ، ففتحت عینی فلم أر أحدا . فقلت لها : کنیه بما رأیت ، وسمیه بما رأیت .

قال أبو النجا: قال لى أبو على الواسطى ، فى مسألة جرت من الاستثناء ، معناها على عشرة الا أربعة ، الا واحدا

فقلت : الذي عليه سبعة ، لأن الاستثناء الثاني مستثنى من الأول .

فقال لى: لا يكون استثناء من استثناء وليس عليه الا ستة . فقلت له: هذا جائز فى العربية وقد قال الله تعالى « انا أرسلنا الى قوم مجرمين الاءال لوط انا لمنجوهم أجمعين الا امرأته » (107) . فاستثنى ءال لوط من المجرمين ، واستثنى من آل لوط امرأته .

وسئل أبو النجاعن هذين البيتين:

أتعرف من قد باع في مهر أمه

أباه فوفاها بحق صداقاها

وكانت قديما أشهدت كل من رأت بأن أباه قد أبت طلاقها

فأجابه أبو النجا:

اذا أنت عقدت المسائل ملغزا

أتتك جوابات تحل وثاقها

نزوج عبد حرة أنتجت له

فتى وأتى حنث أبان فراقها

فأنكمها مولاه من بعد رغبة

لما قد رأى منها وأسنى صداقها

فوكلت ابن العبد في قبض مهرها

وفلس مولاه وأبدى اعتياقها

فباع الوكيل العبد بالمكم اذ رأى

هوى أمه في بيعه وارتفاقها

<sup>107)</sup> الآيات 58 — 59 — 60 من سورة الحجر .

وسئل أيضا عن هذه الأبيات:

أنا ابن ربيب صنو أخى فعمى يـقول اذا رآنى جاء عـم

وما فينا بحمد الله انشى ولا ذكر تذرع ثوبا لا ثــم

(27) \* ولا فينا مجوسى جهول يحلل لابين أم وطء أم

فبین عن مناسبنا امتنانیا فی کل علم

فأجابه:

أيا سائلا أضحى يعمى على الفرائض خذها عنى بفهم على الفرائض خذها عنى بفهم أخوك لأمك صنو المداني

المحود المحدد المحدود المحدد المحدود المحدد المحدد

وابن أخيك منها بغير شك أخ لأبيك تدعوه لأم

فيذاك اذا رآك يقول عميى وأنت اذا أتاك تقول عصم

وسئل أيضا:

وقاك الاله صروف الليالي أتى من يسائل عن ارث مال

فقلت مقالاً فأعيى مقالى مقالى السوال السوال السوال السوال السوال المالى ابن عمى وعمى ابن خالى

فأجاب أبو النجا بقوله:

أتاك جواب قريب التنا

ول جم الفوائد سهل المنال

شريف المبانى لطيف المعاني

قليل التكلف سمح المقال

تزوج عمك ثم أبوك

بأختين جدهما جدكم

تكنفكم نسب في المعالي

فجاء ابن عمل عمم ابن خا

لُكُ لأشكُ فيه على كل حال

لــه الأرث أجمـع دون المـنـا

زع من ذي ولاء ومن بيت مال

قال ابن ملول: توفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة

### ابن أبى مطر المعافري

هو أبو الحسن على بن عبد الله بن أبى مطر المعافرى ، هكذا نسبه المحقق المشهور .

وذكر بعضهم: أنه من ولد أبى موسى الأشعرى ، وقيل من الأشعريين .

فقال بعضهم : على ابن عبد الرحمان .

وقيل: عبد الله بن عبد الله بن أبي مطر

وقيل: على بن أحمد.

وقيل: على بن عبد الله بن عبد الرحمان ، وقاله أبو القاسم الجوهري ، وهو الأصح.

وأبو مطر اسمه الحسن بن يزيد بن ثمامه الاسكندراني ، القاضي بها ، سمع ابن المواز ، وروى عنه كتابه ، وسمع محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ،وسليمان بن شعيب الكيساني وبحر بن نصر ، والربيع ابن سليمان المرادي ، ونصر بن محمد وابن أخي ابن وهب .

وقال أبو عبد الله بن الحدا: ان ابن أبى مطر لم يسمع جميع الكتاب من ابن المواز ، بل بعضه اجازة .

سمع منه القاضى أبو الحسن المليانى ، وأبو القاسم الجوهرى ، ودراس بن اسماعيل الفاسى ، وغير واحد ، وكانت الرحلة اليه فى كتاب ابن المواز بالأسكندرية ، وكان قاضيها ، وعمر .

قال أبو الوليد الباجي: هو شيخ صالح.

وقال ابن أبى زيد: كان فقيها بمذهب مالك وله رواية فى الفقه والحديث ، صالحا ، مجاب الدعوة .

وتوفى بالأسكندرية سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة

مولده سنة احدى وأربعين ومائتين

وخلفه بعده في القضاء ، والعلم ولده .

قال الفرغاني: لما مات ولى بعده قضاء الأسكندرية ابنه أبو مطر ، شيخ صالح .

قال غيره: واسمه الحسن ، يروى عن أبى الحسن أحمد بن محمد ابن خزيمـــة.

روى عنه أبو القاسم خلف بن محمد .

(28) قال الفرغاني: ثم توفي أبو مطر ، وأرخ وفاته سنة تسع ب وثلاثين وثلاثمائة ، والله أعلم بصحة ذلك .

قال : فولى بعده ابنه ولم يسمه وأرى اسمه عبد الله .

وقد ذكر أبو ذر فى معجمه فيمن سمع منه بالأسكندرية ، القاضى أبا مطر ، على بن عبد الله بن الحسن بن على بن عبد الرحمان المعافرى، وقد بين أسماءهم فى هذا النسب ، والله أعلم بصحة ذلك .

وسمع أبو مطر هذا من حمزة الكناني ، والحسن بن جعفر السعدي، وأبي الحسن الحراني ، وأبي جعفر بن نصر المقرىء ، والحسن بن رشيق، وابن خروف وغيرهم .

حدث عنه أبو ذر الهروى ، وأبو عبد الله القضاعى ، وابن ابنه أبو محمد عبد الواحد بن الحسين بن على بن عبد الله بن أبى مطر .

وحدث عن حفيده عبد الواحد هذا أبو جعفر أحمد بن يحيى بن الجارود المقرىء .

\*

#### محمد بن أحمد بن عبد العزيدز

ابن منير الحرانى الامام ، يعرف بابن أبى الأصبع ، يكنى أبا بكر . سكن مصر ، وولى امامة جامع الفسطاط ، وكان أحد فقهائها ، وله حلقة بجامعها .

حدث عن القراطيسي ، وهاشم المطراني وأبي الزنباع .

حدث عنه ابن عراك ، وعبد الوهاب بن الحسن البصرى وغيرهما

« قال أبو عمرو المقرىء: روى الحروف عن عبد الله بن عيسى » والقراءة عن أحمد بن هلال ، وكان ذا فقه على مذهب مالك رحمه الله ، وراوية للحديث » (108).

قال ابن حارث: كان فقيه مصر

وقال ابن أبى زيد: كان فقيها بمذهب مالك ، روى عن أصحاب الحديث ، مع أدب ولغة وعلم بالقرآن ، وطيب صوت ، وعدالة

قال ابن مفرج: وتوفى في شوال سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة

<sup>108)</sup> مابين قوسين ساقط من نسخة ١

ويعرف بالحرانى لأنه كان يتجر بالزرنيخ والمرتك وشبهه ، وأهل مصر يسمون من يتجر بهذا حراني .

وذكر أبو الحسن الدارقطنى أبا اسحاق ابراهيم بن منير ، قال : وهو عم ابن أبى الأصبع الفقيه ، يروى عن أبى مصعب الزهرى ، توفى سنة ثلاث وثلاثمائة

## ومن أهل افريقية:

#### حماس بن مروان بن سماك الهمداني

صليبة ، أبو القاسم القاضى ، معدود فى أصحاب سحنون ، سمع منه صغيرا ، كان يختلف اليه مع خاله ابن علاقة (109) ، ويقال انه لم يكمل منه سماع المدونة وقيل: بل بقى عليه منها النكاح الثانى فقط .

قال أبو العرب (110): سمع بمصر من محمد بن عبد الحكم وغيره، وبافريقية من سحنون ، وحماد السجلماسي ، وأبي الحسن الكوفي ، وابن عبدوس .

قال الشيرازي (111) وابن حارث: وتفقه بابن عبدوس.

قال أبو العرب: وكان صالحا ، ثقة ، ورعا ، عدلا فى حكمه ، مأمونا ، فقيه البدن ، بارعا فى الفقه ، وكان الفقه أكثر شأنه ، سمع منه الناس .

وسمع منه أبو العباس بن ريان ، وأبو العرب ، وأبو محمد بن خيران .

قال ابن أبى دليم: (112): وكان جيد القريحة .

<sup>(109)</sup> في نسخ عديدة: ابن علاقة ، وهو تحريف ، وابن علامة هو احمد بن محمد المعروف بابن علامة ، وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(110)</sup> انظر طبقات أبي العرب

<sup>111)</sup> انظر طبقات الشيرازي ص 159 تحقيق د. احسان عباس.

<sup>112&</sup>lt;sub>)</sub> ابن أبى دليم هذا الذي ينقل عنه القاضى عياض ستأتى ترجمته في هذا الجزء . وكتابه مفقود .

وقال ابن حارث (113): اختلف الى سحنون فى الصغر، فلما مات واظب ابن عبدوس فانتفع به ، فكان يعد من أفقه أصحابه ، وأفقه أهل القيروان ، عالما ، أستاذا حاذقا بأصول علم مالك وأصحابه ، جيد الكلام عليه ، يحكى فى معانيه ابن عبدوس ، حتى لقد قال القائل: كان الاسم فى ذلك الوقت ليحيى بن عمر ، والفقه لحماس .

وكان بعضهم (114) يقول: لما دخل حماس حلقة محمد بن عبد الحكم ، وابن عبد الحكم لا يعرفه ، وتكلم (115) حماس ، فصرف اليه ابن عبد الحكم وجهه ، ثم زاد في الكلام ، ثم سأله ابن عبد الحكم عن مسألة من الجراح ، فأجابه ، ثم سأله عن أخرى فأجاب وجود ، فقال ابن عبد الحكم: يمكن أن تكون حماس بن مروان ؟

قال: نعم،

فعاتبه اذ لم يقصد اليه مثم قربه وأكرمه .

قال لقمان بن يوسف: لما قدم علينا يحى بن عمر من المشرق (29) أتاه بعض أصحابنا فقال له: ان لنا ي حلقة يجتمع فيها يوم الجمعة أصحابنا ، فلو تفضلت وحضرتهم فترى كيف هم ؟

فجاء به \_ وأنا معه \_ يحيى الى القوم ، فأكرموه وجليس معهم (116) وفى القوم حماس بن مروان ، وابن أبى فيروز ، وسرور، وابن أخت جامع (117) .

فأخذ محمد بن بسطام يسأل عن تفسيرات محمد بن عبدوس التى ألفها فى الشفعة والقسم وأشباه ذلك ، وحماس بن مروان يجاوب، وباقى القوم يتكلم كل واحد منهم بما تهيأ له ، ويحيى بن عمر ساكت ،

(113) انظر علماء افريقية لابن حارث ، ترجمة رقم 28.

114) ورد هذا القول في طبقات الشرازي ص .. وعلماء المريقية لابن حارث ص 207

115) عند طا: تكلم ، وهو تصويب ، وفي النسخ : وتكلم ، فتكلم .

116) عند طا: فأجابه ، وأتى معه يحيى الى القوم فأكرموه وجلس معهم .

117) عند طا: وابن اخت جامع العطار ومحمد بن بسطام فسئل عسن تفسيرات محمد بن عبدوس التي الفها في الشفعة .. وسا في القوم الا متكلم كل واحد ماتهيا له ...

فلما انقضى مجلسهم وقام يحى بن عمر ، سأله (118) الرجل الذي جاء به: كيف رأيت \_ أصلحك الله \_ أصحابنا ؟

فقال : ما تركت ببغداد من يتكلم في الفقه بمثل هذا الكلام .

## ذكر فضائله وزهده

قال أحمد بن نصر: رأيت حماس بن مروان في ليلة جمعة يختلف، قةلت: أصلحك الله ما هذا ؟

فقال : عندنا شعير أخذته رائحة المطر ، ليس يأخذه منا البغالون (119) ، فطحنا منه جشيشا نتزود (120) من خبزه ، ورأيت البارحة الشعير خرج من الفرن(121) ، فتفكرت(122) في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لم يكن فيها شيء من ذلك ، وطالما اشتاقوا اليه ، فلما أكلته عرض لى منه ريح .

ولما حضرته الوفاة أمر ببيع كتبه في كفنه

وكان من تواضعه وزهده يفتح القناة بنفسه ، ويكسر الحطب على باب داره ، والناس حوله يختصمون اليه ويسألونه

وقام (123) رجل يراعى قميص حماس وفيه خرق تظهر منه الضرورة الفاضحة (124) ، فقال: أصلحك الله ، هذا خيط من أصله كذا ، وابرة من أصلها كذا (125) ، فأحب أن تأذن لى في خياطته .

فقال : يا أخى لهذا الخرق سبعة عشر سنة ، ما ضرنا (126) منه شيء ، والأمر أعجل من ذلك .

عند طا: فسألته. ,118

عند طا: البقالون. (119)

نثرد فيه من خبزه . عند طا . (120)

في معالم الايمان ج 2 ص 220 : ورأيت البارحة خبزا شعيرا خرج من الفرن. (121)

في نسخ أخرى : ففكرت ا (122)في معالم الايمان : وأقام

<sup>(123)</sup> يظهر منها (الفرو) جمعات كثيرة عند طا (124

في نسخ أخرى : هذا خيط أصله من كذا ، وابرة أصلها من كذا (125)

في بعض النسخ : ما ضرني . (126)

ويقال انه خرج ذات ليلة من بيته ، وابنه سالم يتهجد (127) ، والعجوز في بيتها تقرأ وتركع وتبكى ، والخادم تصلى ، فوقف في القاعة وقال : يا آل حماس ألا هكذا فكونوا

وذكر أنهم باعوا الخادم ، فاشتراها قوم ، فرأتهم لا يصلون بالليل ، فظنت لعادتها أن من لم يصل بالليل ليس بمسلم ، فهربت منهم لدار حماس ، وقالت لهم : يحل لكم ؟ بعتموني من اليهود لا يصلون بالليال .

وكان يلبس الصوف ، وربما لبس قميصا وغلالة ومنديلا ، والمئزر في وسطه

وذكر أن دابة سقاء صدمته فوقع وانكشف ، وتبين أنه لم يكن عليه سراويل ، فلما جلس مجلس قضائه ، أمر من (128) ينادى : لا يمشى صاحب دابة الا ورسنها في يده .

وقيل لمروان الزاهد (129): رأيت (130) الخضر عليه السلام (131).

قال : نعم ، سرت الى الجامع يوم جمعة ، فجاست تحت المومعة حتى خرج رجل فى زى بغدادى ، من باب النصر (132) ، يتخطى الرقاب ، حتى جلس بجوارى ، فلما سلم الامام عطف على وقال لى : تمضى تفتقد رجلا صالحا:

فقلت: من هو ؟

قال: حماس

فسرنا ودخلنا على حماس ، وسلمنا عليه ، فرأيت حماسا ينظر الى ، ثم سلمنا وخرجنا

عند طا: يتهجد في بيته. (127)

في بعض النسخ : أن (128)

انظر هذا الخبر برواية أكثر تفصيلا في معالم الايمان 2: 223. (129)

في نسخ أخرى: أرأيت (130)(131)

عليه السلام: ساقطة من تحقيق الطالبي . في النسخ الاخرى: النهر ، النصر ، الهز ، وكل ذلك تحريف ، والصواب: (132)باب اليهو .

ثم زرت حماسا بعد ذلك ، فقال لى : أنت يا مروان رجل صالح ، أتعرف الرجل الذي جاءك بالأمس ؟ ذلك أبو العباس الخضر عليه السلام .

وقال: انك رجل صالح.

#### \*\*

#### ذكر ولايته القضاء وسيرته

وولى زيادة الله بن الأغلب قضاء افريقية حماسا ، عند عزله الصديني عن قضائها ، وكان الصديني خبيثا معتزليا ، فأراد زيادة الله أن يستحمد (133) العامة بولاية حماس ، فكتب (134) اليهم : أنى عزلت عنكم الجافى الحلق المبتدع ، ووليت حماس بن مروان، لرأفته ورحمته وطهارته وعلمه بالكتاب والسنة (135) . المجهود ولاية وسرت به مسعين ومائتين (136) ، فرضيت الخاصة والعامة ، وسرت به .

قال أبو العرب: فجمع الله به القلوب النافرة ، والكلمة المختلفة وفرح به أهل السنة ، وكان في القيروان لولايته فرح شديد .

قال ابن حارث: كان من أفضل القضاة وأعدلهم (137) ، وكان في علم القضاء حسن الفطنة والنظر ، لفضل فقهه فى الفتيا ، من أهل الدين والفضل ، وولى الأسواق (138) أبا القاسم الطرزى (139) ، وكانت أيامه أيام حق ظاهر ، وسنة فاشية ، وعدل قائم ، وأجلس معه أربعة من الفقهاء ، موسى القطان ونصر السدوسى (140) ، وأبا عبد الله الضراب ، وعبد الرحمان الوزنة (141) وسألهم أن ينظروا

<sup>133)</sup> في بعض النسخ: يستجلب

<sup>134)</sup> عند طا: وكتب

<sup>94</sup> \_ 93 : 2 جاءت هذه الكلمة في نهاية الأرب 2 : 93 \_ 94

<sup>136)</sup> م ط: سنة سبعين ومأتين \_ 1: سنة تسعين ومأنتين ، وهذا الذي عند طا .

<sup>137)</sup> عند طا: وأعدلها

<sup>138)</sup> الاسواق: ساقطة من النص الذي حققه طا.

<sup>(139)</sup> ستأتى ترجمته

<sup>140)</sup> في تحقيق طا: السوسي .

<sup>141)</sup> عند طأ: الورقه.

فيما (142) يدور في مجلسه ، ولا يحكم بين خصمين حتى يناظرهم في قضيتهما

قال أبو بكر المالكي: كان حماس يلبس الصوف الخشن ، ولم يركب في ولايته ، فاذا خرج الى منزله بالبادية خرج على حمار بشند دون خف ، وكان متقللا في طعامه لم يكتسب (143) دينار ولا درهما، يتقوت بما يأتيه من منزله ، ولم يأخذ على القضاء أجرا ، وكان يشترى ما يحتاج اليه من بقل وزيت من شعيره ، فيتأدم به عند افطاره .

قال بعضهم : وجدنا في مجلسه نصف درهم ، فعرفناه به ، فقال: انظروا لمن هو ، والله لا يملك آل حماس الليلة صفرا ولا بيضا غير طعام لقوتنا (144) .

وحكى عنه (145) أنه مر بمتداعيين يقول أحدهما لصاحبه: هذا طابع القاضي .

فقال له الآخر: طابعه في كذا وكذا منه

فقال لهما : \_ وهما لا يعرفانه ، وهو مقبل من باديته على حمار بشند ، وعليه جبة صوف ومنديل صوف ، على رأسه \_: افترقا، ولينصف بعضكما بعضا ، لا يسمعكما القاضي .

قال أبو العرب: واستكتب ابنيه سالما وحمودا ، وأبا جعفر أحمد بن نصر ، وكان كتب له ابن الخشاب أولا ، وكانوا قوم\_ صالحين (146) .

قال سليمان بن محمد : لما وجه وراءه زيادة الله للقضاء ، قال له: لا (147) أستطيع .

فقال له ابن الصائغ : يأخذك (148) بمذهبك

ما يدور : عند طا (142)

في بعض النسخ : لم يكسب (143)

لوقتنا : عند طا (144)ساقطة عند طا

أط: وكانوا قوما صالحين ، م: وكان قواما صالحا. (146)

عند طا: ما . (147)(148)

فقال له: على شرط ، أتخير من يكتب لى .

قال: نعـم.

فتخير ابن الخشاب ، وابن نصر ، فقالا : ما نقوى على ذلك ، فقال لهما حماس : يتولى أحدكما وأنا أكتب له .

وقال لابنيه: الزما القرية ، ولا تأتياني الا يوم (149) عيد ، ولا تحضرا في مجلس حكمى .

ولما ولى ابن الخشاب قضاء رقادة ، استكتب ابنيه ثقية بمكانهما (150) .

ولما بلغه اكثار الناس القول في تجهيله ، لاحضاره الفقهاء ، وقلة علمه ، أخرهم عن لزوم مجلسه (151).

ولم يكن يهاب في الحق أحدا ولا يداريه ، ، وألقى ذلك بينه وبين ابن الصائغ ، صاحب البريد ، وكبير دولة زيادة الله ، والغالب عليها ، عداوة (152) ، ولاسيما لمخالفة (153) المذهب ، وأنه كان لا يدخل تحت طوعه ، ويبدأ باسمه عليه اذا خاطبه ، فسعى في طلبه والغض منه (154) ، فولى زيادة الله محمد بن أحمد بن جيمال (155) من أهل العراق ، القضاء معه ، ورفع من شأنه ، ونادى مناديه : اذا تداعي الخصمان اليه ، والى حماس ، صارا اليه (156) دون حماس .

فلما رأى حماس ذلك ، رفع ديوانه ومضى الى رقادة ، فأقام بجامعها ستة أشهر يطلب المعافاة ، فقيل له : ليس لك الا ابن الصائغ الذي سعى عليك .

<sup>(149)</sup> 

عند طا: فی یوم . فی نسخ آخری \_ کها عند طا \_ : ثقة بهما . (150)

عند طأ : أخبرهم عمن لزم مجلسه . (151)

عند طا: أعداؤه ، ولا معنى لها . (152)

بمخالفة ، عند طا . (153)

انظر هذا الخبر في المعالم لابن ناجي ج 2 ص 224 (154

تعرض هذا الاسم للتحريف في نسخ أخرى ، وترجمة ابن جيمال في طبقات أبي (155)العرب ص 196.

صيرا اليه (156

فقصده ، فلما دخل عليه قام ابن الصائغ اليه ، وسأله عن حاجته ، فذكر أنه يرغب في المعافاة .

« فقال له : ترجع كما كنت أو أعز .

فقال : لا أحب الا المعافاة (157) .

فسعى له عند زيادة الله في ذلك .

وقال له: قد خيرك ، ان أحببت أن ترجع قاضيا كما كنت ، وان أحببت عافيناك .

فقال: المعافاة أحب الى .

(31)

فعافاه ، وكتب له سجلا لحفظه (158) ومعافاته .

وقد قيل في به معافاته غير هذا ، فعوفى في جمادى الاولى سنة أربع وتسعين

قال ابن حارث: لما عوفى لزم بيته حتى لحق بالله .

قال أحمد بن موسى: كسفت الشمس وقت الزوال ، غضرج حماس من داره ، وهو قاض ، خاشعا حافيا ، والطلبة حوله ، الى الجامع ، فصلى بالناس فأطال ، وقعد فى التشهد ، اذ سمع أذان عيشون بالظهر ، فلما فرغ قال له: ما حملك أن تؤذن ونحن فى صلاة سنة ؟

فقال : دخل الوقت ، والفرض أولى من السنة . فقال له حماس : لو لم تخرج منها لعاقبتك .

قال موسى بن عبد الرحمان: قال لى حماس: تجلس معى يوما تنظر فيما يجرى بين الناس وبينى ؟

قال : فجلست عنده يوما الى آخر المجلس ، فلما هم بالقيام قال لى : أنكرت شيئا ؟

<sup>157)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م وكذلك عند طا

<sup>158)</sup> أط: لحفظه \_ م: بخطه

قلت: لا والله الا شيئا .

قال: وما هـو ؟

قلت له : حبست رجلا ولم يجله الكاتب (159) .

قال بعضهم: كانت لى خصومة عند حماس فى وصية ، فشهد لى عليها لتبطل ، فأعلمنى حماس ما شهد على به ، فسألت عن مسألتى، فقيل لى : هى شهادة فاسدة لا تلزمك ، فلما كان فى مجلس آخر قال لى : ما تقول فيما شهد عليك به ؟

فقلت: أصلحك الله ، هي شهادة فاسدة ، ولا تضرني . فقال لي أحمد بن نصر كاتبه: أوهم القاضي بالحال ؟ فقلت له: تدبر مسألتي فقد قيل لي: هي شهادة فاسدة .

فخرج وقال: أنا أعلم بمسألتك ، ان لم تأت بمنفعة ، والأحكمت عليك ، أخرج .

فلما كان من الغد ، تراءيت له ، فدعانى فقال (160) لى : يا بنى! الرجوع الى الحق خير من التمادى فى (161) الباطل ، تدبرت مسألتك، والأمر على ما قيل لك \_ يعنى الشهادة فاسدة \_ وحكم لى بحقى .

قال أبو محمد بن خيران: كنت أختلف الى حماس أستفيد منه ، فوجدته مستلقيا ، ورجل يعد له قبائح ابن (162) جيمال القاضى وما فعل ، فلما خرج قال لى حماس: ماذا يلقى من ولى من أمور الناس شيئا (163) ؟ ما أراهم اذ (164) كنا ولينا الا يتكلمون فينا .

فقلت له: ما كانوا يقولون فيك أصلحك الله الا ما فيك .

<sup>159) 1:</sup> حبست رجلا ولم يجله الكاتب \_ م: حبست رجلا ولم يحله الكتاب \_ والكلمة غير واضحة في ط.

<sup>160)</sup> عند طا وقال .

<sup>161)</sup> عند طا على . 162) في الاصول: أبي

<sup>162)</sup> في الاصول: أبي (163) عند طا ماذا نلقى من أمور شتى!

<sup>164)</sup> في نسخة أخرى : اذا .

فجلس وتغير وجهه وقال: وما ذاك؟

ورمت ترقيع ما قلت ، فلم أقدر فقلت : شيئان : أحدهما أنك استكتبت ابنك حمودا وأحمد بن نصر ، ولم تجعل بينك وبينهم (165) فرجة كما يفعل غيرك ، فلا يضع أحدهما قلمه الا وعينك على ما يكتب، فقال الناس : ان كانوا ثقاتا فلم يتهمهم (166) ؟ وان لم يكونوا ثقاتا فلم استكتبهم (167) ؟

فقال لى : أما أحمد بن نصر فوالله ما أعلم اليوم بأفريقية أعلم أو أحفظ منه ، وأما ابنى فوالله ما اطلعت منه على ما لا يرضي الله (168) قط ، ولكنى أردت بذلك أن يسلموا من كلام الناس في الآخرة.

فقلت له : انك لا تكتفى في الكشف عن الشاهد بواحد ولا اثنين ولا أربعة.

فقال لى : أرأيت هذه الحوانيت التي غصبها السلطان من أربابها ، هل تعلم أحدا أخلى سكناها (169) بعد أخذها ؟

قال: وهل علمت أحدا أدى (170) الى أصحابها الكراء؟

قلت: لا

قال : لكن المبتلى قد كشف عن ذلك ، فما وجد أحدا أدى الكراء الى أهلها الا رجلين ، فاذا فعل في هذا الأمر الجلى مثل هذا ، وسكانها بياض الناس ، فماظنك بغيرهم ؟ انى والله أكشف ، وأكشف وأكشف.

كذا في جميع النسخ ، وهو استعمال عامى . (165)

<sup>(166)</sup> (167)

عند طا تتهمهم . عند طا استكتبهم . عند ط ، على ما يسخط الله (168)

أ: أخلى سكناها \_ طم: أحل سكناها . (169)

في نسخ أخرى : وفي . (170)

وحكى (171) أن ابن مسرور الخال ، عامل القيروان ، قتل النسانا بغير حق ، فوجه (172) اليه حماس يعظه فى سفك الدماء ، فأنف ، وقال : ما لحماس وهذا ؟ أنا سلطان أنظر فى الدماء وشبهها .

فوجه حماس الى تونس الى ، زيادة الله ، ووجه الخال بالخبر الى ابن الصائغ الحاجب ، فعهد الى أصحاب السلطان ألا يدخل أحد على زيادة \* الله لحماس خبرا ولا كتابا .

فمكث حماس على باب زيادة الله نحوا من ثلاثة أشهر ، الى أن ماتت ابنة لزيادة الله ، فسأل عمن يصلى عليها ، فقيل له : صاحبك.

فقال: وأين هو منا ؟

فقيل : هو ببابك منذ كذا .

فأمره بالصلاة عليها ، وأدخله على نفسه ، وسمع منه ، فكتب بعزل الخال عامل القيروان والتوجيه فيه ، وصرف حماس مكرما .

قال المالكى: وكان أبو هارون الأندلسى العابد، اذا قدم القيروان نزل على حماس ، فلما ولى حماس قضاء افريقية ، أتى أبو هارون على عادته لينزل عنده ، فلما قرب من داره أخبر أنه ولى القضاء ، فأتى خلف صومعة الجامع فنزل هناك .

فأخبر بذلك حماس ، فأتى اليه فسلم عليه ، واستدعاه ، فقال له : بلغنا أنك وليت القضاء !

قال: نعم ، لم آخذ لهم صلة ولا كسوة ،

فقال : أما اذا كان كذا ، فأنزل عندك .

وحكى أنه لما دخل المسجد الحرام ركع ركعتين ، فقال : أدركنى الدهش اجلالا للبيت .

<sup>171)</sup> تختلف روايات بعض النسخ في صيغة هذا الخبر .

<sup>172)</sup> عند طا: فتوجه.

وكان حماس ملتزما مذهب ابن عبدوس فى الايمان ، وكان أبو ميسرة وغيره من أصحاب محمد بن سحنون يهجرونه ولا يسلمون عليه.

وتوفى سنة ثلاث وثلاثمائة . مولده سنة اثنين وعشرين ومائتين .

#### أبو عبد الله محمد بن سليمان بن يسيل (173)

سمع من سحنون صغيرا قال ابن حارث : كان يختلف الى الى سحنون طفلا صغيرا ، ومعه مماليكه ، يحملون مصلاه ويمسكون دابته ، ورحل بعد ذلك فسمع من محمد بن عبد الحكم ، وابن رمح ، وابن زغبة (174) ، وكان كثير الكتب ، الا أنه غلب عليه الرواية .

وسمع أيضا ابن يسيل (175) من أبيه سليمان ويحى بن يحى ابن سلم

وذكره ابن أبى دليم في الفقهاء وقال: كان (176) الأغلب عليه الروايـة.

قال أبو العرب: كان صحيح الكتب ، حسن التقييد ، وكان في كتبه عن سحنون أشياء ، فاتته (177) منه ، أعلن عليها ، وزعم أن سحنون أجازه .

سمع منه أبو العرب وعالم من الناس.

<sup>(173)</sup> طا: بسيل ، وكذلك في طبقات أبي العرب وعلماء المريقية لابن حارث ، وفي نسخنا: يسيل ، وهو تصحيف .

<sup>174)</sup> تحرف هذا الاسم في النسخ ، والمقصود عيسى بن حماد زغبة، من الآخذين عن الليث انظر ترجمته في شذرات الذهب ج 1 ص 243.

<sup>.</sup> طا: بسيل (175

<sup>176)</sup> طا: وكان ا

<sup>(177</sup> طا: اشياء فائته اعلم ..

توفى سنة سبع (178) وثلاثمائة ، ومولده سنة عشرين (179) ومائتين .

#### أبو عثمان بن الحداد (180)

اسمه سعيد بن محمد بن صبيح أبو عثمان ، والحداد جده لأمه

سمع من سحنون واختص به ، وكان يطير بذكره جدا (181) ، ويذهب في حسن الثناء عليه كل مذهب

وسمع من غيره من شيوخ افريقية ، كأبي سنان ، وأبي الحسن الكوفى بطرابلس ، وغيرهما ، ولم تكن له رحلة ولا حج ، لأنه كان مقلا ، وانما أثرى بعد الشيخوخة والزمانة (182) .

سمع منه ابنه ، وأبو العرب ، وأحمد بن موسى التمار .

#### ذكــر مكانــه مـن العلـم

قال ابن حارث: وكان مذهب أبي عثمان الاختبار (183) ، والنظر ، والمناظرة ، وفهم القرآن ، والمعرفة بمعانيه ، أخبرني بعض أصحابه أنه سمعه يقول: ما حرف من القرآن الا وأعددت له جوابا ، ولكن لم أجد سائلا

في بعض النسخ : سبع ، وكذلك في معالم الايمان ج 2 ص 241 ، وفي (178.

وفي بعضها الآخر: تسع . في بعض النسخ : عشرين ، وكذلك في معالم الايمان ج 2 ص 241 وفي (179)بعضها الآخر : عشر .

> طا : مولى عثمان . (180)

في بعض النسخ : وكان يظهر ذكره جدا ، وفي المنشور من علماء المريقية (181)لابن حارث (ترجمة رقم 21): وكان يطريهجدا

وانما أثرى بعد الشيخوخة والزمانة \_ ساقط من نسخة ط . (182)

1 م: الاختبار \_ ط: الاختيار . (183) وكان عالما باللغة ، نافذا في النحو ، عربي اللسان ، جهير الصوت ، اذا لحن في كلامه قال: « أستغفر الله » ثم كرر الكلم معربا ، واذا تكلف (184) الشعر أجاده .

قال أبو العرب التميمي : كان أبو عثمان ثقة فيما نقل ( 185 )، عالما بالفقه ، والكلام ، والذب ، والرد على الفرق ، ومن أدهى الناس وأعرفهم فيما اختلفوا فيه .

وذكره أبو على بن أبى سعيد في كتابه فقال : أبو عثمان الفقيه المتكلم من وجوه أهل العلم ومشيخة أهل النظر ، صحب أول حاله سحنون ، وسمع منه ، ونزع آخرا الى مذهب الشافعي ، من غير تقليد له ، بل كثيرا ما يخالفه ، ويعتمد على النظر والحجة ، وكان يسمى المدونة « المدودة » (186) ونقض م بعضها ، فرفضه أصحاب سحنون وهجروه ، وأغروا به ابن طالب القاضي فهم به ، ثم نشأت بينه وبينه صحبة ، فكان له على بر (187) وبقى مهج ور الباب (188) ، قليل الأصحاب ، الى أن ناظر آخرا أبا عبد الله الشيعى وأخاه أبا العباس ، عند دخولهما بدعوة بنى عبيد القيروان ، فمالت اليه قلوب العامة ، وأجمعوا على فضله .

وكانت له أوضاع في الفقه والجدل ، وكان غاية في علم النحو ، يحفظ كتاب سيبويه ، ولم يكن بأفريقية أعلم بالنحو منه ب

وذكره أبو العرب وابن حارث ، في أصحاب سحنون ، وطبقة المدنيين ، ولم يذكر أنه مال الى مذهب الشافعي كما زعم أبو على ، ولا أنه عاب كتاب المدونة ، بل ذكر ابن حارث : أن له ردا علي الشافعي بعث به الى المزنى وابن أبي سعيد (189) وهؤلاء أعلم بأصحابهم .

<sup>(184</sup> 

عند طا: تكلم . في بعض النسخ : ينقل . هكذا في بعض النسخ ومعالم الايمان ، وفي نسخ اخرى : المدومة . (185)

<sup>(186)</sup> اط: فكان له على بر \_ م: وكان له صديقا . (187)

عند طا: مهجورا (188)

طا: وابن أبي سعيد غير مقنع فيما نقله . (189)

وذكر ابن حارث ، أن رده لما ورد على المزنى قرأه وسكت ، فجعل فتى من البعداديين يحركه في جوابه ، والمزنى يعرض عنه ، فلما أكثر عليه رمى اليه بالكتاب وقال: أما أنا فقرأت وسكتت ، فمن كان عنده علم فليتكلم!

وقال أحمد بن موسى ، كان سعيد يقول: كان مالك من الراسخين في الاسلام

فقال له ابن طالب: وفي العلم ؟

فقال : كان والله أرسخ في العلم من الجبال الراسيات .

وحكى المالكي أنه كان معظما لمالك ، سيء الرأى في أبي حنيفة وأصحابه ، وأنه قال : شكوت بقلبي مسائل لأبي حنيفة ، ركب فيها المحال اضطرارا (190) ، نحو أربعمائة مسألة .

قال ابن مسرور النجار: جلست يوما الى ابن الحداد ، فسألته عن مسألة مغفلة (191) من كتاب أشهب ، فبدأ بتنزيلها والنظر فيها شيئًا فشيئًا ، حتى بلغ فيها ما بلغ أشهب .

فقلت له : أصبت (192) أبا عثمان : كذا قال فيها أشهب

فقال لى : لعل أشهب ما وضعها حتى تدبرها (193) أياما ، ونظر فيها حينا

وتكلم يوما في مسئلة ، فقيل له : ان داود قال فيها كذا وكذا ، فقال : لو كان نومي كيقظة داود ما تكلمت في العلم .

ودخل عليه يوما رجل أندلسي فحادثه ، فقال له سعيد : أراك الب علم!

قال: نعم ، وأنا متوجه الى المشرق في ذلك ،

Million is the transmission with and take

هكذا أيضا في معالم الإيمان . وفي نص طا : والنظر فيها . طا : مقفلة (190)

طا: مقفلة (191

طا: بقيت . (192

طا: تدبر ميها (193)

فقال له: ما الذي كتبت من الكتب ؟

فأشار الأندلسي الى كمه ، فأخرج كتابا من بعض المسانيد ، فقال له سعيد : اقرأ منه شيئا ،

فقرأ عليه حديثا واحدا ، فلما أكمله قال له سعيد : ضع الكتاب من يدك ، ثم أخذ يفسر ذلك الحديث ويلخص معانيه ، ثم قرأ عليه آخر فأملى عليه تفسيره ، ثم ثالثا ،

فقال له الأندلسي : ما بي (194) حاجة الى التقدم الى المشرق، لأنى أعلم أنى لا ألقى مثلك .

« وقال له آخر : لو دخلت المشرق أبا عثمان بالغداة لخرجت منه بالعشى ، لأنى أظن أنى لا أرى مثلك » (195).

وكان عالما بأخبار افريقية وعلمائها

وكان رجل من الخوارج يعرف بنصر بن زوراع (196) ، غاليا فى مذهبه ، ينتقص أبا عثمان ، ولم يكن رآه قط ، فبينما هو ذات ليلة، اذ رأى في منامه أنه يسعى (197) في زقاق لا يعرفه ، حتى أفضى الى درب ، ثم الى مسجد محتفل بالناس ، وفي محرابه شيخ يتكلم عليهم ، فكلما تكلم بكلمة خرج من فيه نور يملأ (198) المسجد ،

فاستيقظ ، فلما أصبح (199) خرج يمشى . قال : فما شعرت الا وقد أفضى بي المسير الى زقاق ، وأذا هو الذي رأيته في النوم ، ثم بالدرب ، ثم بالمسجد ، على هيئة ما رأيت ذلك في النصوم ، وأذا المسجد ملآن بالناس ، وشيخ جالس في المحراب ، يتكلم عليهم كما رأیت ، واذا هو أبو عثمان ، فتخطیتهم حتی پ جثوت بین پدیه ، فسلمت ، فرد على السلام ، وقال لى : أنت فلان ؟

> (194)طا: مالي

and have been been

<sup>(195)</sup> 

ما بين قوسين ساقط من نسخة م . هكذا الاسم في معالم الايمان أيضا ، وفي نص طا : رواح . (196)

طا: يمشى . (197)طا: ماد (198)

في بعض ألنسخ : اصبح الصباح ... (199)

قلت: نعم . المحالات عبد والما المارول العا

قال: ما حاء مك ؟

قلت : تائبا مما تعلم ، فاعف عنى، وقمت وقبلت رأسه، وجلست مع أصحابه ، وكان بعد من أحب الناس فيه .

## ذكر أخباره في مناظراته

قال ابن حارث (200) : كانت لأبي عثمان مقامات كريمة ، ومواقف محمودة ، في الدفع عن الاسلام ، والذب عن السنة ناظر فيها أبا العباس المخطوم (201) ، أخا الشيعى الصنعاني ، يعنى داعية بنى عبيد الروافض عند دخولهم افريقية ، فناظرهم مناظرة القرين المساوى ، لا ، بل مناظرة المتعزز المتعالى ، لم يحجم لهيبة سلطان، ولا خاف ما خيف عليه من سطوتهم . ولقد قال له ابنه أبو محمد : اتق الله في نفسك ، ولا تبالغ في مناظرة الرجل .

فقال: حسبى من له غضبت ، وعن دينه ذببت .

ولما وصل عبيد الله الى القيروان ، خرج اليه جماعة من أهلها يتلقونه تقية ، منهم ابن عبدون (202) القيروآني ، وابن الحداد ، وكان ابن الحداد مهاجرا له ، فقال له أبن عبدون : تقدم ،

فلم يجبه سعيد (203) ، فقال له ابن عبدون : تقدم فليس هذا وقت مهاجرة ، فلسانك سيف الله ، وصدرك خزانة الله . فقيل : انما ذلك (204) ليحرضه على المناظرة .

ووجه فيه مرة عبيد الله ، فذكر له حديث (205) « من كنت مولاه فعلى مولاه » وقال له : ما بال الناس لا يكونون عبيدنا ؟

علماء المريقية: 258 (نشرة السيد عزت العطار) (200

<sup>(201</sup> 

طا: خيطوم . في نسخ اخرى : ابن عبدوس ، وانظر نص الطالبي : 355 حاشية 9 . (202)

طا: فأمتنع سعيد . (203)

طا: فعل ذلك (204 طا : حديث غدير خم : من كنت مولاه .. (205

فقال له ابن الحداد: لم يرد ولاية رق ، وانما أراد ولاية الدين، ونزع بقوله تعالى : « ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى » (206) فصرفه ، وعهد اليه بكتم المجلس.

وقال له أبو العباس الشيعي يوما : يا شيخ ! انك تطيل جدا ! فقال : ها أنذا أطيل فلا يفهم عنى ، فكيف لو قصرت ؟

وكان لا يداخل السلاطين ، ولم يسر الى الشيعى ، حتى وجه فيه وكان يحتمل منه ما لا يحتمل بعضه من غيره .

ولما بعث فيه وفى أصحابه ، ودخل عليه ، قال له : أين أصحابك؟ قال : « هم أولاء على أثرى » (207) .

قال أبو عبيد (208) الله الشيعى \_ أو أخوه أبو العباس \_ : القرآن يقول: ان محمدا ليس بخاتم النبيئين.

فقال له: أين ذلك ؟

قال : في قوله « ولكن رسول الله وخاتم النبئين » (209) فخاتم النبيئين غير رسول الله

فقال له : هذه الواو ليست واو الابتداء ، وانما هي من واوات العطف ، كقوله تعالى : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » (210) ، هل أحد يوصف بهذه الصفات غير الله تعالى ؟

وقال له مرة أخرى : أخبرنا الله تعالى أن أصحاب محمد يرتدون

فقال: وأين ذلك!

الآية 79 من سورة آل عمران . (206

الآية 84 من سورة طه وعند طا : هم اولادي على اثري ! (207)

طا: أبو عبد الله . (208)

<sup>(209)</sup> 

الآية 3 من سورة الحديد من بينا بينا عمل بالمستعمل منا الله (210)

فقال : في قوله تعالى : « افاين مات أو قتل انقلبت م على أعقابكم » (211).

فقال ابن الحداد: انما هذا على الاستفهام ، كقوله: « أفان مت فهم الخالدون » (212) ، ومعناه التقرير ، ومعنى قوله « انقلبتم » أفتتقلبون ؟ والاستفهامان اذا جاءا في قصة ، استعنى بأحدهما عن الآخر

وقال له أبو عبد الله يوما : هلا كان عندك في قوله تعالى حكاية عن نبيه في قوله لأبي بكر: « لا تحزن ان الله معنا » (213) ، دلالة أن حزنه كان مسخوطا ، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم له عنه .

فقال له أبو عثمان : لم يكن الا تبشيرا ، ليأمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى نفسه ، مما كان يحذره من المشركين ، اذ لا يعلم أبو بكر العيب ، فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ، تنشيراً ، ولا يكون الا بوحى .

💥 فقال له: وأين نظيره ؟

(35)

قال : قوله تعالى : « لا تخافا اننى معكما أسمع وأرى » (214)

وتكلم عنده يوما ، فغضب من كلامه رجل من كتابه ، يلقب بشيخ المشايخ ، وقام له بالرمح ، فكفه عنه ، ( بعض من حضر ذلك المجلس وقال له : شيخ كبير ومبارك ) (215) ، ثم عطف على أبي عثمان فقال له : يا شيخ ! لا تغضب ، هذا الشيخ أتدرى كم يغضب لغضبه ؟ اثنا عشر ألف سيف (216)

فقال له أبو عثمان : لكن أنا يغضب لى الله الواحد القهار ، الذي أهلك عادا وثموذا (217).

الآية 144 من سورة آل عمران. (211

الآية 34 من سورة الانبياء . (212)

<sup>(213)</sup> 

الآية 46 من سورة طه . (214

ساقطة من بعض النسخ . طا : هذا الشيخ الذي يغضب لغضبه أثنا عشر ألف سيف (215 (216

طا: لكنى أغضب لله الواحد القهار الذي أهلك عادا وثمودا (217)

وله مجالس طوال مع الأمير (218) أبى العباس الأخرم الشيعى ، مذكورة ، أيده الله فيها وحماه منه ، فلا نطيل بذكرها .

وكذلك له مع الفرا ، شيخ المعتزلة بالقيروان ، وغيره من فرق أهل البدع والالحاد ، مناظرات حسان ، ومقامات ظاهرة

قال أبو الأسود القطان: لو سمعتم ابن الحداد فى تلك المحافل، وقد اجتمع له جهارة الصوت ، وفخامة المنطق ، وفصاحة اللفظ، وصواب المعانى ، لتمنيتم أنه لا يسكت ،

وحكى أن الشيعى قال للصقلى (219): « اذا اجتمع الناس فأذن لهم بالدخول ،

فأذن لهم بالدخول .

فلما جاء سعيد أذن له فدخل (220) .

فقال الشيعى للصقلى » (221): ألم أقل لك: اذا اجتمع الناس؟ فقال الصقلى: هذا هو الناس كلهم . اعجابا بكلامه . فحكى أن الشيعى قتل الصقلى بعد ذلك لهذا .

\*

#### ذكر شيء من شمائله وفضائله وبقية أخباره وفوائد من كلامه وقطع من شعره

قال المالكى: كان سعيد عابدا ، زاهدا ، ورعا ، مجاب الدعوة ، وكان حسن اللباس ، جميل الزى ، مبالغا فى ذلك ، يفوق فيه أهلل اليسار ، كان تقوم كسوته بعشرين دينارا ، وكان يتقوت بأقل القوت

<sup>(218)</sup> ساقطة من بعض النسخ.

<sup>219)</sup> في بعض النسخ: للصقلبي . هنا وفيها ياتي .

<sup>220)</sup> طا: في الدخول .

<sup>(221)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

ويقول: المروة في اظهار حسن الرياش (222) ، وأما (223) في المأكل والمشرب مما هو مستور فلا

قال بعضهم : كنت أسمعه يقول للسائل : لطف الله بك ! والله ما باطنى الاشر من ظاهرى

ثم انه ورث من أخيه أربعمائة مثقال ، فبنى داره بمائتين ، واشترى كسوة بخمسين ، ودابة بخمسين ، وأمسك مائة (224) .

وكان راض نفسه ألا يتكلم (225) الا بالفصاحة والاعراب في جميع مخاطباته ، حتى كان بعضهم اذا ذكره قال : شيخ متقعر في كلامه ، متشدق في منطقه ، يسكن درب القرشانين (226) بجوار سوق اليهود ، لو كان بوادى القرى ما كان يسمح له (227) أن يأخذ نفسه مهذا الشان

وكان آنس الناس مجلسا ، وأغزرهم خبرا

وكان يقول: انما أدخل كثيرا من الناس في التقليد ، نقصص العقول ، ودناءة الهمم .

وكان يقول: القول بلا علة تعبد ، والتعبد لا يكون الا مـن المعبود

وكان يقول: ما لطالب العلم وملاءمة المضاجع ؟

وكان يقول دليل الضبط الا قلال ، ودليل التقصير الاكثار .

« وكان يقول: ليس الفقه حمل الفقه ، انما الفقه معرفة الفقه، والفطنة فيه ، والفهم لمعانيه » (228) .

اط: الرياش \_ م: الزى . (222)

<sup>(223)</sup> 

طا : فأما المأكل والمشرب فهو مستور في هذا الخبر المطراب في الله المخبر المطراب في النسخ المخطوطة ، وتفصيل الخبر في الطبقات (224)لأبى العرب ص 148 والمعالم لابن ناجى ج 2 ص 212. طا: الا ينطق لسانه .

<sup>(225)</sup> 

طا: الفرشاش. (226)(227)

طا: لكان يسمح به

ما بين قوسين ساقط من م (228)

وقال: المكر مضارع للسحر ، والغدر الى جانبه الذل .

وقال: المكابرة تدفع المناظرة .

وقال: لن تنقطع الساعات حتى تعود الشهوات حسرات

وقال: من كان معنيا بنفسه ، لم يكن شغله الا النظر في معايب نفسه.

وقال: ليس كل ذنب يحسن فيه العفو ، ولا كل حالة يحسن فيها الحلم (229) .

وقال: طول العهد مخلق للود

(36)

وقال: القلب الحي ، كاللحم الحي ، اليسير يؤلمه ، والقلب الميت ، كاللحم الميت ، الكثير لا يؤلمه .

وقال : اعتقد من أكثر الناس أنهم على خلاف ما تحب ، ولتكن تهمتك فيمن علقك (230) ، أكثر منها فيمن يأتيك بالعداوة .

وسئل يوما عن رجلين ينتسبان (231) الى العلم ، وليسا من أهله ، فقيل له أيهما أعلم ؟

فقال : ان سألتنى أيهما أغرق في الجهل أعلمتك ، وأما (أعلم) فلا أعلمــه

وذكر بعضهم أنه كان مستجاب الدعوة . قال : بينا سعيد جالس فى أسطوانه ، اذا مر به صاحب المحرس (232) ، فنظر اليه ، وحوله جلساؤه ، وزال عنه ، فقال بعضهم : انما مر الى العامل يخبره خبرك ، واجتماع الناس عندك .

<sup>(229)</sup> طا: ليس كل ذنب مستحسن فيه الحلم ..

<sup>(230)</sup> طا: ولتكن همتك فيمن اليك .

<sup>.</sup> نسبان : طا

<sup>232)</sup> طا: الحرس

فجعل أبو عثمان يستعيذ بالله من شره ، فما أمسى الليل ، حتى أتاه الخبر أن صاحب المحرس أتى العامل ، فأخبره بشىء ما ندرى ما هو ، فأمر العامل أن يضرب وسطه بالسيف ، فوقع نصفين م

فشكر الله تعالى أبو عثمان على كفايته

قال ابنه: وكان أصابه فى بصره تغير وحول ، من مرض اعتراه، ولم يعلم بهذا ، الى أن نظر فى المرآة « يوما فرآه ، فقام ورفع يديه وقال: اللهم بحق دين الاسلام الذى نيط به لحمى ودمى ، فرج عنى،

فأعاد الله بصره كما كان ، فنظر في المرآة » (233) فقال: أقول، وما عسى أن أقول ؟: أحمد من أعبد (234) .

ذكر أن الحاجب بالقيروان أخذ رجلا اتهم بحرم المسلمين ، فقال له: سعيد بن الحداد يعرفني

قال سعيد : وكنت أعرف منه سوء الحال . قال : فجاءني فقال: تعرفنـــي ؟

قلت: نعم ، بسوء الحال .

فقال : أشهدك أنى تائب الى الله من جميع ما عملته (235) .

فلما ولى عنى ، أتانى رسول الحاجب ، فسألنى عنه ، فقلت له : أما منذ (236) تاب ورجع الى الله تعالى فما أعلم منه جرحة .

قال ابن الباجى لأبى اسحاق السبائى: « ما رأيت أغرر دمعة (237) من سعيد بن الحداد للأن كل صاحب حول له قسوة للقال له السبائى » (238): سعيد سبق الى قلبه صحبة النساك ، واصل وأصحابه .

<sup>(233)</sup> ما بين قوسين ساقط من اكثر النسخ

<sup>234)</sup> أط: أحمد من أعبد \_ م: بياض مكان العبارة كلها .

<sup>.</sup> ما علمته \_ م علمته \_ 1 (235)

<sup>.</sup> نصن : طا

<sup>(237</sup> طا: أقدر وضعه وهو تحريف بين

<sup>238)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

وقال سعيد: كنت في شبيبتي كثيرا ما أتمثل بقوله: « سحابة صيف » البيت ، لأقصر نفسي عن اتباع ما لا يتبع (239).

قال بعضهم: قال لى سعيد: نعست مرة ، فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم ، فقلت: السلام عليك يا رسول الله (240) ،

فسكت عنى ، فانتبهت ، فاذا بطاقة أمامى فيها مكتوب : وعليك السلام يا سعيد .

ومن شعر أبى عثمان ، قوله فى ترك الشعر ، وطلب الرزق — وكان أولا يعانيه ثم تركه — :

رغبت بنفسى عن دنى المكاسب وما (241) أعجزتنى حيلة عن مطالبى

أبت همتى الا سموا الى العلل وائد مادثات النوائب

فان لم أنل دنيا فقد نات همة تنزه نفسى عن دنى المعايب

ترانى وفى صدرى هموم كثيرة ضحوكا لأخفى عن جليس وصاحب

وأنشد له على بن أبى سعيد البصرى في كتابه « المغرب » في المعنى:

عد يا عاذلي عن التثريب كم كربة أدت الى محبوب (242)

ما ارتكاسى فى السعى يبسط رزقا لا ولا الخفض قاطعى عن نصيبى

<sup>.</sup> طا: ما لا ينبغي . (239

<sup>(240</sup> طا: يا نبى الله

<sup>210)</sup> في بعض النسخ : وقد . 241) محل هذا السطر بياض في نسخة م .

غير أن القعود من سبب العدم وطي البلاد شأن الأريب (243)

وكتب سعيد الى حماس القاضى:

تعودت مس الضرحتى ألفته

وأسلمني مس الليالي الى الصب

(37) پ ووطن قلبی للأذی الأنس بالأذی وطن قلبی للأذی الأنس بالأذی وقد كنت أحیانا یضیق به صدری

وصيرنى يأسى من الناس راجيا لكثرة صنع الله من حيث لا أدرى

وتوفى أبو عثمان رحمه الله فى رجب سنة ثلاثين وثلاثمائة (244). ومولده سنة تسع عشرة ومائتين ، ويقال : سبع عشرة .

وحكى أنه لما مات : خرج البريد سحرا يبشر بموته أمير بني

ورثى بأشعار كثيرة ، أنشد منها ابن الحارث ، وأكثر منها ابن أبى سعيد ، اختصرناها

\*

# أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن بن حبيب المعروف بالقطيان

من عجم قمودة (245) ، مولى بنى أمية .

صحب محمد بن سحنون وسمع منه ، ومن محمد بن تميم العنبرى، ومحمد بن عامر الأندلسى ، وعلى بن عبد العزيز وغيرهم .

اثنين وثلاثهائة . 245) طم: قهودة ـ أ: بيودة .

الاديد (243

<sup>219</sup> هكذا التاريخ في جميع النسخ ، والصواب ما ورد في المعالم لابن ناجي ج 2 من 172 من أنه توفي سنة من 172 من أنه توفي سنة اثنى وثلاثمائة

وروى عنه محمد بن مسرور ، وتميم بن أبى العرب وأبو القاسم السدرى (246) .

قال القابسى: ما أعجب أهل مصر بمن قدم عليهم من القيروان ، اعجابهم به ، وبأبى العباس بن طالب ، وأبى الفضل المميسى

قال أبو العرب (247) : كان ثقة فقيها .

قال ابن أبى دليم: كان من أهل الحفظ والفقه.

قال غيره: كان من الفقهاء المعدودين ، والأئمة المشهورين.

قال ابن الجزار: كان فقيها يعرف بالحفظ ، وله أوضاع كثيرة في العلم .

قال ابن حارث (248): كان يحسن الكلام فى الفقه على مذهب مالك وأصحابه ، وكان ممن يفتى ويقرأ عليه .

ولاه ابراهيم بن أحمد قضاء طرابلس ، أيام عيسى بن مسكين ، فنفذ الحقوق ، وأخذها للضعيف من القوى ، فاجتمعت كلمتهم عليه بالرفع الى ابراهيم بن الأغلب ، وبغى عليه ، وأوذى ، فعزله وحبسه ، وكان محبوسا عنده في الكنيسة شهورا ، ثم أطلقه .

قال السدرى: كان سبب عزله أن ابر اهيم سأله اسلاف أمــوال اليتامى ، فأبى ، فحقد عليه لذلك .

قال ابن عباس الأنصارى: ضاقت نفس أبى الأسود ، أيام عبيد الله ، لما رأى من الكفر ، فخرج الى البادية مع والد أبى الفضل المميسى، فقال له يوما: يا أبا الاسود! « لو مضيت الى مصر ، ففيها خلق عظيم ينتفعون بك ، وقد بلغهم ذكرك ، فقال له أبو الأسود » (249) ما طلبت العلم الا لهذا (250) ، والا فلا نفعنى الله به يوم ينفع العلم أهله .

<sup>246)</sup> طا: الروني

<sup>247)</sup> انظر طبقات أبى العرب

<sup>248)</sup> انظر علماء افريقية (ترجمة رقم 38). (249) ما بين قوسين ساقط من نسخة م

<sup>(249)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م . (250) أم: ما طلبت العلم الالهذا ـ ط: ما طلبت العلم لهذا .

وكان سبب اطلاقه، أن قوما من التجار وقع بينهم تخاصم وتشاجر، ورفعوا أمرهم الى ابراهيم ، ورفعوا فتيا أهل العلم في أمرهم ، فأرسل ابراهيم الى موسى وهو في سجنه في مسألتهم ، فأجابه بجواب استحسنه فأمر باطلاقه

وقيل بل وقعت بين الفقهاء مسألة في رجل اشترى حوتا ، فوجد في بطنه آخر ، فاختلفوا هل هو للبائع أو للمشترى ، فرفعها ابراهيم الي موسى فقال: ان كان الشراء على الوزن فهو المشترى ، وان كان على الجزاف فهو للبائع .

فقال: مثل هذا لا يسجن ، وأطلقه.

وقد ألف في قضائه عبد الله الأجذابي ، والمالكي .

وألف أبو الأسود أحكام القرآن اثنى (251) عشر جزءا (252).

وتوفي رحمه الله في ذي القعدة ، سنة ست وثلاثمائة وهو ابن احدى وسبعين سنة

مولده سنة اثنين وثلاثين ومائتين (253).

قال ربيع القطان: لما غسلناه وكفناه ، أغلقنا عليه البيت ، وخرجنا الى المسجد ، وبقى النساء في الدار فلما جئنا أخبرنا النساء ، أنهن سمعن جلبة عظيمة فظنن أن الرجال في البيت ، فعجبنا (254) من ذلك ، وتأولنا أنهم الملائكة ، رحمة الله عليه .

قال بعض أصحابنا: رأيت صاحبا لنا في النوم ، فسألته عن أستاذنا موسى ، فقال: ذلك رجل يدخل على الله متى شاء .

<sup>(251</sup> 

طا: في اثنى . يشك ابن ناجي في هذا . انظر المعالم ج 2 ص 233 (252)

هكذا في النسخ ، ولا يخفي ما في هذه التواريخ من اضطراب (253)

في بعض النسخ : فتعجبنا . (254

#### يعرف بابن عيشون ٠

قال أبو العرب: كان فقيه البدن ، يخضب بالحناء ، لم يكن صاحب كتب و وذكر أنه سمع من سحنون ، وأكثر سماعه من أبى الفضل ابن حميد ، وولاه عيسى بن مسكين قضاء باجة ، وكانت له حلقة في الجامع ، ولم يكن له علم بالحديث بسمعت منه .

قال ابن الحارث: كانت له عناية بالعلم والفقه ، وسمعت من يذكره بالعلم ويصفه بالحفظ ، ويقول: كان من الفقهاء ، ومات رحمه الله بعد التسعين ومائتين

#### أبو جعفر أحمد بن نصر بن زياد الهواري

أخذ عن ابن عبدوس ، وابن سحنون، ويحيى بن سلام، وحمديس القاضى (255) ، وأحمد بن لبدة ويحى بن عمر ، والمعامى .

سمع منه ابن حارث ، وأحمد بن حزم ، وغيرهم من القرويين « والأندلسيين ، وعليه تفقه أكثر القرويين » (256) .

قال ابن حارث: وكان عالما متقدما بأصول العلم ، حاذقا (257) بالمناظرة « فيه ، ملما بالشواهد والنظير ، حسن الحفظ ، فقيه الصدر » (258) جيد القريحة ، حسن الكلام في علم الفرائض والوثائق ويكتب ويحسب ، صحيح المذهب ، شديد التواضع ، سليم القلب ، بعيدا من التصنع ، وكان لا ينظر ولا يتصرف في شيء من العلم غير مذهب مالك ومسائله ، فاذا تكلم فيها كان فائقا (259) .

<sup>255)</sup> طا: وأحمد بن القاضى .

<sup>256)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م .

<sup>257)</sup> طا: صادقاً

<sup>258)</sup> ما بين قوسين ساقط من طم ثابت في أ

<sup>(259)</sup> أنظر كلام ابن حارث في علماء الهريقية : 211 .

قال غيره: كان من أهل الفقه والحفظ والرسوخ فى المذهب ، ما لقيت عالما أحفظ منه لمذهب (260) أهل الحجاز ، ولا أحضر جوابا منه ، كان قليل الكتب ، علمه فى صدره .

وقال المالكي: كان من الفقهاء المبرزين ، والحفاظ المعدودين ، لا يدانيه في ذلك أحد في زمانه .

قال أبو العرب: كان ثقة ، ثبتا ، مامونا ، فقيها ، صالحا ، كتب لحماس أيام قضائه ، وكان حافظا كثير الدرس .

وذكر أنه درس كتب السلام (261) الثلاثة ، ثلاث سنين .

واستفتى أحمد بن نصر عن زوجين ، ادعى كل واحد منهما على الآخر أنه غيوط ، وأن الحدث الذى يوجد فى فراشهما ليس منه ، وانما هو من الآخر ، فأمر أن يطعم أحدهما فقوسا ، والآخر تينا ، ثم ينظر الحدث فى اليوم الآخر ، فيحكم بالعيب ، فمن وجد زريعة ما آكل فى الحدث ، فالحدث منه .

قال أبو القاسم زياد السدرى \_ وكان أول من أدخل كتاب ابن المواز افريقية \_ قال : فحفظت منه عشر مسائل جيادا ، وجئت الى أبى جعفر ، فألميتها عليه واحدة بعد واحدة ، فجعل يطأطىء رأسه

ساعة كالمفكر ، ثم أجابنى عنها « حتى أجابنى عن جميعها » (262) . ثم قال : يا أبا القاسم ! جال سرى فى دواوين أهل المغرب ، فما وجدت هذه المسائل فى شىء منها ، لعلك أتيت بكتاب ابن المواز ؟

فقلت: نعم .

قال: قطعه أخماسا ، ووجه به الى (263).

<sup>(260)</sup> طا: بمذاهب

<sup>261)</sup> طم: كتب السلام \_ 1: كتب السلم والمقصود كتب السلم الثلاثة من المدونة .

<sup>262)</sup> ما بين قوسين ساقط من م و طا .

<sup>(263)</sup> ووجهه الى ، عند طا .

ففعلت ، وجئته بعد ذلك أزوره ، فقال لى : يا أبا القاسم! الكتاب الذي كان في بيتك حصل في صدرى .

قال: ونزلت بالقيروان مسألة فى امرأة سقت (264) زوجها فأجذمته ، فاضطرب علماء القيروان فيها ، فقال لهم أحمد بن نصر: المسألة فى المدونة ، فى السن اذا ضربها رجل ، فاسودت واخضرت (265) فقد تم عقلها ، ووجبت الدية فيها ، لأن المراد منها بياضها وجمالها ، فاذا اسودت أو اخضرت ، فقد ذهب جمالها ، وكذلك الانسان ، اذا تجذم ، فقد ذهب حسنه وجماله ، فوجبت فيه الدية .

قال ابن حارث: سمعته يقول (266): الفريضة اذا ادخلها الجد صعبها (267) ، والوثيقة اذا دخلها الوصى خبلها (268).

ودخل عليه في مرضه الذي مات منه ، فسئل : كيف حالك ؟

فقال: ما أغفل الملوك عن لذة العلم ، ما آسف على الموت ، ولا معنى الموت ، ولا معنى الموت ، ولا معنى الله على كتاب لم أبلغ أمنيتي فيه ،

فقيل له: ما تشتهي ؟

قال: مسألة ،

فخرجوا من عنده ، وتوفى ، فوجدوا تحت رأسه « الجنايات » ، من « المجموعة » ، وقد كسر (269) على مسألة فيه .

ولما توفى محمد بن سحنون ، رجع أحمد بن لبدة يلقى على أصحاب محمد ، فأراد أحمد بن نصر أن يمضى الى ابن عبدوس ، فجاء أصحاب محمد بن سحنون الى والد أحمد ، وكان بربريا ، فقالوا : ان ابنك أراد أن يمضى الى عدو معلمه .

<sup>264)</sup> طا: اطعمت

<sup>265)</sup> أو اخضرت ، عند طا .

<sup>266)</sup> في بعض النسخ : كان ابن نصر يقول :

<sup>(267</sup> ط: صعبها \_ أم: ضعفها . (268 أط: خيلها \_ م: حملها

<sup>268)</sup> أط: خبلها \_\_ م: جبلها . 269) قرأها الطالبي: عبر .

فحلف أبوه بالطلاق عليه ألا يفعل ، فكان على قلب أحمد من ذلك أمر عظيم .

وكان يقول: امرأة معها ألف دينار، تعطى لك بدرهم واحد، غالية، ثم ينشد:

لا يعجبناك يا فتى حسن فرش (270) ومتكا ان للعرس (271) فرحة بعدها (272) النوح والبكا

#### ممنته

امتحن أحمد بن نصر ، على يد اسحاق بن أبى المنهال ، من قضاة أهل العراق ، وكان أحمد بن نصر ينبه على خطئه ، وكان رجل سوء ، امتحن على يديه جماعة من الصالحين والعلماء المدنيين ، فضرب بعضهم وحبس آخرين ، فممن حبس ، أحمد بن نصر ، وابن اللباد ، وأحمد بن زياد ، وضرب محمد بن أحمد بن حمدون المؤدب ، المعروف بالنعجة (273) ، وابراهيم القسطلاني ، وابراهيم المقروف بد « ارغب الى الله » فكان مقام ابن نصر في حبسه تسعة أشهر ، بسبب اجتماع الناس اليه وفتواه (275) بالذهب .

قال ابن حارث: دارت على ابن نصر محنة ابن (276) أبى المنهال ، سنة ثمان وثلاثمائة ، وذلك أن ابن نصر ، كان يجلس فى مسجد رحبة القرشيين ، وكان يجلس اليه من أتاه ، فخطر به صاحب المحرس يوما، ومعه بعض المشارقة ، فاستفظعوا (277) جلوسه واجتماع النساس حوله ، فوكل صاحب المحرس عليه وعلى من كان معه الشرط ، وصار الى على بن اسحاق الطبيب ، فأعمله بخبره ، وكان يخلف صاحب القيروان

<sup>.</sup> طا: فراش (270

<sup>(271</sup> طا: للعروس

<sup>272)</sup> طا: يعقبها

<sup>(273)</sup> طا: بالنسخة . . .

<sup>(274)</sup> في بعض النسخ: المغربي .

<sup>(275)</sup> طا: وفتياه.

<sup>276)</sup> في بعض النسخ: من ابن . 277) طا: فاستعظموا

اذذاك ، فأبى أن ينظر فى أمره ، فصار (278) الى ابن أبى المنهال فأرسل اليه جماعة من أعوانه (279) ، فوقفوا عليه ، ثم أمر به الى السجن ، من غير أن يدخله عليه ، وأوصل من كان معه الى نفسه ، واستنطقهم رجلا مير أن يدخله عليه ، وأوصل من كان معه الى نفسه ، واستنطقهم رجلا رجلا ، ثم كتب بخبرهم الى عبيد الله ، فأعرض عبيد الله عن خبرهم ، فبقى فى السجن حتى عنى به أبو سعيد الضيف ، فأمر باطلاقه ، فلزم بيته حتى مات ، ففى داخل بيته كان يجتمع اليه من يقصده .

وحكى أنه كان علة الاختلاف (280) ، فدعا الله حين قيد وسجن ، أن يرفعه عنه ، فارتفع ، فلما خرج من السجن عاد اليه .

وتوفى رحمه الله فى ربيع الآخر سنة « سبع عشرة وثلاثمائة ، مولده سنة » (281) ست أو خمس وثلاثين ومائتين ، وصلى عليه أبو (282) ميسرة الفقيه سرا فى داره ، فى جماعة من أصحابه ، خوفا ممن يصلى عليه من قضاة الوقت ، فلما خرج به ، وكفاه الله ذلك ، أعاد الصلاة عليه مرة ثانية .

وفى المالكيين من القرويين من يشتبه (283) به ، وهو أحمد بن نصر الداودى ، متأخر ، يأتى ذكره .

ومن (284) أقران أحمد بن نصر « الأول ، أحمد بن نصر ثالث ، أبو جعفر ، من أهل باجة افريقية أيضا ، كان من المتكلمين على مذهب أهل السنة » (285) نظارا ، توفى سنة سبع وثلاثمائة

\*\*

<sup>278)</sup> طا: فسار

<sup>(279)</sup> م: من أعوانه \_ أط: من العدول.

<sup>280)</sup> ط: الاختلاق \_ م: الاختلاج \_ أ: الاختلاف . 281) ما بين قوسين ساقط من نسخة م ونسخ أخرى .

<sup>282)</sup> في بعض النسخ : ابن . وأبو ميسرة هو أحمد ابن نزار . له ترجمة في معالم الايمان 3 :50 — 54 .

<sup>283)</sup> قرأها طالبي: يشبه.

<sup>(284)</sup> اضطربت هذه الفقرة أضطرابا شديدا في النسخ التي اعتمد عليها الطالبي ، انظر: تراجم أغلبية: 370

<sup>285)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

#### ابن البنا عبد الله بن محمد بن المفرج

هو أبو على عبد الله بن محمد بن المفرج ، ويقال « الفرج » مولى الأغلب ، يعرف بابن البنا .

قال أبو بكر المالكى: كان من أهل الفهم والدراية ، والفقه والرواية، بارعا فى علم القضاء ، لم يكن فى عصره أعلم منه بذلك ، متفننا فى علوم شتى ، عدلا فى أحكامه ، كتب لابن طالب ، وبه انتفع ، ثم كتب لعيسكى ابن المه مسكين ، وكان على غاية من الورع والدين والأمانة .

قال الأبياني: قال لى ابن البنا لما ولى القضاء: ألا تحضر مجلسى، انى ظننت أن الفقيه يقوم بنفسه (286) ، دون معونة مجالس القضاة أو نحو هذا

فجلست عنده فقال : حلف هذا الرجل لخصمه \_ أراه بالمحف \_ فحلفه (287) به .

فقال لى: انما يحلف بما فى المصحف من آيات الله وتنزيله . وكنت عنده اذ سئل (288): هل على من حلف بالمصحف كفارة ؟ فقال: لا ، حتى يحلف بما فى المصحف من التنزيل .

وقال ابن حارث: كان نبيلا فاضلا ذا جاه وسؤدد ، وولاه ابراهيم قضاء قسطلية ، فعرض له فيها مثل الذي عرض لموسى القطان مع أهل طرابلس ، بغوا عليه حتى عثر به وعزله .

وكان البريد لما قدم الى عامل قسطلية (289) ، بعزله وتخشيبه (290) ، ورفعه الى حبس رقادة (291) ، فألفى العامل غائبا وكاتبه فى مكانه جالسا ، فسأله فيما جاء به

<sup>286)</sup> قرأ طالبي: يقيم ببيته.

<sup>287)</sup> قرأ طالبي: فحلفته

<sup>288)</sup> طا: وسئل.

<sup>289)</sup> طا: وقصطيلية .

<sup>290) 1:</sup> وتخشيبه ط: وتخشينه ـ م: وحبسه. 291) رقادة ، ساقطة من نسخة م

فقال : بعزل ابن البنا إ

فتقدم الخبر بالبشرى الى أعدائه ، فاستخف السرور قوما منهم الى أن قالوا : نسير اليه في مجلس قضائه ، ونشتمه ، ونشفى صدورنا

ففعلوا ذلك ، ولا علم عند ابن البنا بما أتى به ، ولا (292) عند أميره ، فصبوا عليه من قوأرع السب ما أحبوا ،

ولم يشك الرجل أنهم لم يجتروا بذلك عليه الا وقد أيقنوا بعزله ، ونظر الى نفسه في مجلس قضائه ، ولم يصل العزل بعد ، ولا كف ىدە كاف ،

فاستدعى من حضره من الأعوان ، فأمرهم بامساكهم ، وأمر بهم الى العمود (293) رجلا رجلا ، فنكل بجميعهم ، وضربهم ضربا وجيعا ، وقيدهم ، وأودعهم السجن ، فلم يصل العامل حتى بلغ غرضه فيهم .

فبلغ (294) العامل ، فأرسل فيه وأوثقه ، وأرسله الى رقادة .

فلما وصل اليها تولى (295) مناظرته بين يدى ابن الأغلب ، ابن عبدون ، فأبان عن نفسه ، وكشف عما رفع اليه ، فرفع ابراهيم رأسه الى فتاه بلاغ ، فقال له بالصقلبية : أرى هذا الرجل يستحق أن تنزع قلنسوة القاضى وتجعل (296) فى رأسه .

ثم بعد ذلك ضمه ابراهيم بن أحمد الى كتابة (297) عيسى بن مسكين ، حين ولاه القضاء ، على الوجه الذي ذكرناه في أخبار ابـن مسكين

<sup>(292)</sup> في طبقات أبي العرب: من عند أميره

في معظم النسخ: العمري. (293)

طا: نوصل طا: نزل الى مناظرته (294)

<sup>(295)</sup> فى نسخ أخرى : وتوضع على رأسه . طا : كتاب . (296

<sup>(297</sup> 

# ومن أخباره الغريبة المسادة

أن عيسى بن مسكين ، كان أودعه ودائع ، فطرأت أزمة شديدة ، فقيل لعيسى : ذهبت ودائع الناس من عند ابن البنا .

فقال: لـم ؟

قال: رأيناه يقطع الميتة ، و المال و المال ما المالية ا

فوجه اليه عيسى في احضارها.

فقال: نعم ، فأحضرها .

فقال له عيسى : تأكل الميتة وهي عندك ؟

فقال له: ان الميتة أحلت لى مع الاضطرار ، ولم يحل لى أن أخون أمانتى .

قال: ارجع بها.

قال له: لا والله وامتنع من قبولها .

وتوفى أول دولة بنى عبيد ، مولده سنة ثنتين وثلاثين ومائتين .

### way a ship in the a case a case the live is a larger land, has

# حمدون بن عبد الله المعروف بابن الطبنة

أبو عبد الله ، يعرف بابن الطبنة ، ولى قضاء طبنة .

قال ابن حارث وابن الجزار (298): له سماع من سحنون ، وصحبة طويلة ، وكان ولاه عيسى بن مسكين قضاء باجة ، وكان معه فقه ، وسمع من أصحاب سحنون (299) ، ولم يكن عنده حديث .

299) قرأها طا هكذا: وكان معه فقه وسماع . من أصحاب سحنون .

<sup>298)</sup> صحف الى الخراز فى نسخ عديدة ، وابن الجزار هو أحمد بن أبى خالد مؤلف كتاب التعريف الذى ينقل عنه القاضى هذا

قال ابن أبى دليم : كان من أهل العناية بالعلم ، معدودا في الفقهاء وقال أبو العرب: أبو عبد الله حمدون بن عبد الله المكفوف ، كان صاحبا لعبد المومن الجزري ، كتب عنه ، عن عبد المومن ، وكان يخضب بالحناء ، وأحسب وفاته في نحو ثمانين ، وهو هذا والله أعلم

وذكر أيضًا عبد الله المعروف بالطبنة ، في أصحاب سحنون ، وأظنه أباه (300)

قال فضل بن سلمة :(301) رأيت حمدون بن الطبنة يناظر حماسا ي في مسألة الصلح من عيب بعبد على عرض الى أجل ، والعبد غير فائت ، فذكر فذهب حماس الى أنه لا يجوز ، لأنه تحول دنانير وجبت له أن يرد العبد في عرض الى أجل ، وغير معجل ، وذهب حمدون الى جوازه ، وكان أعطاه عرضا مؤجلا وعبدا معجلا بمائة دينار يعجلها ، وقد ذكر أصبغ في أصوله القولين معا عن ابن القاسم .

# أبو العباس (302) اسحاق بن ابراهيم الأزدى

يعرف بابن بطريقة الصائغ ، من أبناء الجند ، من أصحاب محمد ابن سحنون ، وعلى مثل طريقة القطان .

> روى عنه عبد الله بن مسرور (303) ، وحبيب بن ربيع . قال أبو العرب: كان فقيها ثبتا ثقة ، ولى قضاء طرابلس ب وقال الخراط: كان ثقة مامونا فقيها

قال حبيب بن ربيع : كان من نظار أهل عصرنا وكبراء أصحابنا ، وامتحن على يد المرودي ، ضربه وحبسه بعد عزله عن قضاء طرابلس ، فأطلقه عبيد الله لما بلغه ذلك . (41)

قرأها طا: اياه وهو خطأ ، وقد تقدمت ترجمة عبد الله المذكور . (300

<sup>(301</sup> 

اضطراب شديد في النص الذي نشره الطالبي . هكذا الكنية أيضا في طبقات أبي العرب ص 162 ومعالم الايمان ج 2 (302)ص 226 وفي بعض نسخ المدارك : أبو اسحاق

تحرفت الى سرور في بعض النسخ . (303)

وذلك أن عبيد الله تخاصم اليه بطرابلس ، أول وروده ، مع قـوم من الحمالين ، وهو لا يعرف بنفسه ، فلما نظر اليه أبو العباس قال : وكل من يخاصم عنك ، ونزه نفسك عن المناظرة .

فحفظ له عبيد الله هذه اليد

وكان ابن بطريقة يقول بقول محمد بن سحنون في الايمان ، فقال يوما: من لم يقل أنا مؤمن عند الله لم يصل خلفه ، وأشار الى ابن عبدوس وهو يسمعه ، فذكر ذلك للقاضى ابن طالب ، فانتهره ، وأغلظ عليه ، ثم ألقى كتاب الجوائح ، فأجاب فيه ,

قال أبو العباس: رفع الى ابن طالب أنى أفتى بالقيروان ، وأنا حينئذ شاب ، فوجه في ، فدخلت عليه ، فألقى على كتاب القراض ، ثم أكثر كتاب الصرف ، حتى ألقى عليه مسألة الخلخالين ، فلما رأى حفظى قال : الحمد لله الذي رأيت لأصحابنا شابا مثلك ، نعم يا بني ، امض واجلس في مجلسك وأفت ، واتق الله ربك .

ويقال ان ابا الغصن السوسى كان حاضرا ، فقال لابن طالب: القضاء والله يستحق ، دع الفتيا .

وولى أيضا القضاء على نواحى الزاب

قال ابن حارث: كان فقيها من أهل الحفظ والفهم، وقتله اللصوص سنة ثلاث وثلاثمائة فيما نقل من خط الأجذابي ، وقال المالكي : سنة آربے .

# دحمان بن معافىي بن حيون (304)

أبو عبد الرحمان ، مولد (305) ، من أهل البلد . قال أبو عبد الله (306) الخراط: كان فقيه البدن عالما ثقة .

في بعض النسخ : حيوان ، وهو تصحيف . (304

<sup>(305)</sup> 

طا: مولده ، وهو تحريف . في بعض النسخ : أبو العربي عبد الله . (306

قال ابن حارث : كان شيخا نبيلا ، عنده علم بالمائل ، ممن يستفتى فيعرف ما يفتى به ، من أهل الحفظ والفقه ، من أصحاب ابن سحنون ، مختص (307) به ، وسمع ابن عبد الحكم ، وأبا (308) صالح الأسلمي ، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم .

روى عنه محمد بن عمرو (309) الملاح ، وزیاد السدری ، وغيرهما

توفى سنة ثنتين وثلاثمائة

# محمد بن محمد بن خالد القيسى (( الطرزى )) (310)

مولى بنى معبد ، العابد ، يكنى أبا القاسم ، ويعرف بالطرزى (311) .

سمع من ابن سحنون كثيرا ، وولى مظالم القيروان لعيسى بن مسكين ، ولحماس بن مروان

وذكر ابن الجزار (312) أنه اعتذر حين وليها بأن فيه حياء ولين جانب ، وقلة فقه ، فقال له الأمير ابن الأغلب: أما الحياء واللين فاذا أمرت ونهيت زال عنك ، وأما قلة الفقه فتشاور (313) الفقهاء .

وولى قضاء صقلية في آخر دولة بني الأغلب ، وكان صارما منفذا محمودا في أموره ، وكان حين نظره في المظالم ظريفا مليحا .

كان اذا وجب على الرجل السجن ، وهو في الحين الذي يجب عليه ذلك معه ، استصحبه ، وسأله البلوغ معه في حاجته ، وضاحكه ،

في بعض النسخ : يختص (307)

طا: وأبن . (308)

عمر : في معظم النسخ . (309)الطرزى ، ساقطة من ، طا (310)

الطراطري عند طا ، وفي المعالم: الطرزي (311)

في نسخ كثيرة: ابن الخراز. طا: فشاور (312)

<sup>(313)</sup> 

ويأخذ به طريق السجن ، فاذا وقف على باب السجن قال له : اصعد، وسننظر في أمرك

فكان اذا نظر اليه يقصد السجن ، فزع كل من يمشى معه . وفعل يوما مثل هذا برجل كان معه ، فقال له : اصعد . فقال له: لا تفعل

فقال : قد فعلت

فلما صار المسجون في رأس السلم قال لصاحب المظالــــم ستعرف (314)!

فأنزله وضربه (315) وقال له : تظلم الآن ! (316) .

ومر (317) يوما بدار ابن زرقون امام الجامع ، والماء يخرج من قناة داره (318) ، فقال له : قد آذیت المسلمین بما یخرج من دارك .

> فقال له : وقع في بئرنا فأر وطهرناه . فقال : نجس (319) أيضا ؟

فحبسه في المسجد (320) ، فلما حانت الصلاة أطلقه ، وقال له لولا أنك الامام ما أطلقتك .

قال ابن حارث: صحبناه وقد هرم ، وقرأنا عليه بعض كتب ابن سحنون (321) ، في خفية وتوار ، لما كنا فيه ، وانما كنا نسير به الى دار أحدنا حيث نتواعد ، فنقرأ عليه طول النهار .

في بعض النسخ : سنعترف . (314)

في نسخ عديدة : وصرفه . (315)

بعدها بياض في نسخ عديدة وفي طبقات أبيى العرب ص 165 : تظلم (316)الآن وهددني تهديدا كاملا .

في بعض النسخ : ومشى . طا : قناتها . (317)

<sup>(318)</sup> 

طا: يحبس (319)في بعض النسخ : المحبس . (320)

في بعض النسخ : بعض كتب اصحاب ابن سحنون . (321)

قال أبو العرب: كان شديدا فى تغيير المنكر ، لم يل أسواق القيروان قبله أضبط منه ، ولم يكن من أهل الضبط للكتب ، وأخذ عنه فى كتب غيره .

وتكلم فيه حماس ،

وكان قليل ذات اليد ، لما مات لم يوجد ما يكفن فيه (322) ، حتى كفنه بعض التجار .

قال بعضهم: ولقد خرج يوما بسكين ليرهنه فيما يأكل ، فلم يجد من يأخذها منه ، فاشتريت له خبزا وزيتا فأكله .

#### 4 3100

وامتحن على يد المروزى (323) « قاضى الشيعة ، ضربه فى الجامع على رأس الناس ، وحبسه مع أهل الجرائم ، وفعل ذلك المروزى » (324) بجماعة من رجال المدنيين ومن يحسب فى جملتهم ، مثل ابن سلمون القطان ، والخلاسى (325) المحتسب ، وقوم مرابطين من أهل تونس .

وكان قتل المروزى (326) بسببهم ، وذلك أن عبيد الله ، امام الشيعة ، لما أتى الى القيروان من سجلماسة ، أقره على القضاء ، وأقر هؤلاء الصالحين في سجنه ، فأخذوا بالرفع عليه بالقدح (327) في الدولة وغير ذلك ، فعزله وعذبه ، ثم قتله ، لا أبعد الله غيره (328) .

وتوفى الطرزى رحمه الله فى سنة سبع (329) عشرة وثلاثمائة

د : له (322

<sup>(323)</sup> تصحفت هذه النسبة في كل النسخ الى المرودى .

<sup>324)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م ونسخ أخرى

<sup>325)</sup> الحلاب : في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : الحلاسي ، وفي المعالم لابن. ناجى : الحلافي .

<sup>326)</sup> تصحفت في كامل النسخ الى المرودي .

<sup>(327)</sup> في بعض النسخ: والقدح.

<sup>328) 1:</sup> لا أبعد الله غيره \_ م \_ لا أبعده الله \_ ط: ولا أبعد غيره . وفي بعض النسخ: أبعده الله .

<sup>(329)</sup> في نسخ عديدة : تسع

### عبد الله بن محمد بن سويد الربعــى

قال أبو عبد الله الخراط: كان رجلا صالحا ثقة فقيها عالما نحويا، سمع من يحيى بن عمر ، وأحمد بن أبى سليمان وغيرهما ، سكنن القيروان ، توفي سنة ثمان وثلاثمائة

### سعيد بن حكمون

أبو محمد ، وأصله من مسالمة اليهود من أهل الذمة ، أسلم أبوه على يدى ابن 330) عقال ابن الأغلب

قال ابن حارث: كان شيخا فاضلا دينا عاقلا ، وكان من أصحاب محمد بن سحنون ، وكان لقى أيضا (331) يحى بن عمر وغيره ، وكانت له رلحة ، سمع فيها من رجال المشرق ، وكان الغالب عليه العبادة ، وسكن الرباط

قال ابن حارث: وقد أجازني كتبه

قال أبو العرب: وله سماع من سحنون وغيره.

سمع منه أبو عبد الله الملاح ، وأبو ميسرة بن نزار وأبو العرب، وزياد السدري

قال البصرى: وله فقه ورواية.

قال ابن الجزار ( 332): توفى سنة ثمان وثلاثمائة .

وقال أبو العرب: سنة تسع ، وقال أيضا: سنة عشر .

ومولده سنة اثنين وثلاثين ومائتين

<sup>(330)</sup> طا: أبى . (331) عند طا: وسمع أيضا . (332) في نسخ كثيرة : الخراز .

### ابن أبى الوليد محمد بن سعد القيرواني

واسمه محمد بن سعد ، ويقال سعيد ، هو أبو الوليد ، مولى الأغلب ، كان يخطب على منبر القيروان ، فقال الناس : لم يرق على أعواده أخطب منه .

قال ابن حارث: كان له سماع من سحنون ، وكان يكتب لابن طالب ، وكان علمه مقدرا (333) ، لم يكن بالذي يعدله .

وكان ابن طالب يقول: أهمتنى مسألة ، فجعلت أسأل عنها كل من يدخل على ممن نظر فى العلم ﴿ ، فلا أجد عند أحد فيها ما يعجبنى ، فدخل على ابن أبى الوليد ، فسألته عنها ، فأتانى بكلام كأنه شعلة نار، فعظم فى عينى ، ثم سألته بعد برهة على (334) ذلك بعينه ، وقد حفظت كلامه ، فما أتى بطائل ، فقلت: رمية من غير رام!

قال ابن حارث: ما أنصفه أبو العباس ، اذ ليس من صفة ابن آدم ، أن يحفظ كل جواب (335) ينطق به ، ولا ينساه .

قال ابن أبى دليم: كان ذا علم وعناية وبصر بالذهب.

# أبو القاسم عبد الله بن محمد المعروف بابن الـــزواوى

من أصحاب محمد بن سحنون ، سمع من يونس الصدفى وغيره، توفى سنة أربع وثلاثمائة ، قال أبو العرب : كان ثقة

# ابو سعيد محمد بن محمد بن سحنون

لم يسمع من أبيه ، وسمع من رجال جده ، وكانوا يرون له حقه ، كان منسوبا الى العلم ، وغلبت عليه العبادة ، وكان جليل القديمه ، ولد فى العام الذى توفى فيه أبوه محمد .

<sup>.</sup> الله على الله طا: مقررا

<sup>.</sup> ند : عن (334

<sup>(335)</sup> طا: صواب . (336) في بعض النسخ: غيره

ويقال انه كان يرى الخضر عليه السلام ، ويجتمع به ، وكان يقول : انى لأذهب الى الخلاء فأتقنع فيه (337) حياء من ربى .

وحكى الأجذابى قال: كان محمد بن سحنون بسوسة ، فلما صلى الصبح ، وجلس بعد الصلاة ، قال لمن حوله: يأتينى الآن بشير من القيروان ، بأن قراطيس جاريتى ، وضعت غلاما أسميه باسمى، وأكنيه بكنية أبى ، ويكون رجلا صالحا ، فكان كذلك ، فوهب للبشير \_ وكان غلاما له \_ ثوبا رفيعا كان عليه ، ثم قال له: اختره ، أو العتق ، فاختار العتق ، فيقال: انه كان رأى ذلك فى نومه والله أعلم.

وكان اشترى قراطيس هذه بمصر ، سمع بكاءها في القافلة ، فسأل فقيل : جارية لأندلسي يريد بيعها ، ولها أبوان بالمغرب .

فرق لها واشتراها ، وأرسل بها الى افريقية ، وقال : ما اشتريتها رغبة فيها ، ولكن لأجمع بينها وبين أبويها ، لعل الله أن يجمع بينى وبين أبي . فتسراها وأولدها .

قال بعضهم: أتيت اليه \_ يريد محمد بن محمد بن سحنون \_ فوجدته مستبشرا ، فقال بعد كلام: أتانى انسان طويل (338) ، بعيد الخطى ، من جهة السبخة، فقمت اليه ، فقصدنى ، فسلمت عليه وسلم على ، ودار بينى وبينه كلام ووصية . وأبى أن يخبر بمادار بينهما .

قلنا (339) له: أراه الخضر عليه السلام.

قال: هـو

وامتحن على يد المروزي (340) قاضى الشيعة ، وقال له : بالعنى عنك أشياء أقل ما يجب فيها سفك الدماء ، فاشتعل بما يعنيك . وشبه هذا .

<sup>(337</sup> اعتراها تصحيف كثير انظر: طا

<sup>(338</sup> طا: طـوال.

<sup>(339</sup> كذا في جميع النسخ ، والصواب : قلت .

<sup>(340)</sup> في كامل النسخ: المرودي.

وأمر غلامه فقنعه أسواطا ، وكان يقول : ما دفعت عنه بهذا الا كثيرا ، وما فعلته الأشه فقة عليه ، فان المشارقة أكثروا فيه ، فأرضيتهم بذاك

مات سنة ست وثلاثمائة . ويقال سنة سبع .

وقال بعضهم: كنت أسكن بالبادية (341) ، فنويت زيارة قبور صالحى القيروان ، فقصدت ذلك ، وجئت باب سالم(342) ، واذا(343) بخلق كثير من النساء قد خرجن لزيارة يوم الخميس فقلت: لا أقدر على التماس قبورهم ومعرفتها بما على الأعمدة من أجل النساء ، ولكنى أجلس حتى ينصرفن مع العصر ، وأصل الى ما أريد .

فأتيت المصلى فجلست فيه ، فاذا أنا برجل بثياب بيض وقف لى وسلم على وقال : ما أجلسك هنا ؟ فعرفته .

وسألنى عن مذهبي فعرفته اني مدني (344).

فصافحنی وضمنی الی صدره وقال لی: أنا أبو سعید محمد بن محمد بن سحنون ، أخرجنی الیك هذا الوقت ، أنی كنت الساعة نائما علی فراشی ، حتی رأیت آتیا یقول : قم توضا ، واخرج الی باب سالم (345) ، فانظر لذلك الرجل البدوی ، یونس بن عبد الله ، فانه یحب أن یقف علی قبور المشایخ ولیس یعرفها .

ثم قام معى ، وأوقفنى عليها ، وسألنى أن آتيه كلما دخلت القيروان .

فبينما أنا فى باديتى ، اذ دخلت على أمى فقالت لى : رأيت الساعة في منامى قائلا يقول لى : قولى (346) ليونس : يسير المسلم القيروان ، فإن ابن سحنون مات .

فوصلت الى القيروان ، فوجدته يغسل ، فصليت عليه .

<sup>(341</sup> طا: البادية

<sup>(342)</sup> سلم عند طا

<sup>343)</sup> طا: واذا حلق النساء قد خرجوا ....

<sup>344)</sup> طا: بدوى والمقصود أنه مالكي على مذهب أهل المدينة .

<sup>(345)</sup> عند طا: سلم . (346) طا: قل

# أبو عمرو ، ميمون بن عمرو بن المعلوف (347)

من أصحاب سحنون ، ومعدود فيهم ، وسمع من أبى المصعب ، سمع منه أبو العرب ، وابن حارث ، وجماعة .

قال ابن حارث: أدركته شيخا كبيرا مقعدا

وكان له دين وفضل ، وولى مظالم القيروان ، ثم قضاء صقلية، ولما خرج اليها \_ وكان بسوسة \_ قال : يا أهل سوسة ! هـــذا كسائى وفروى ، وجبتى وخرجى وكتبى ، وسوداء تخدمنى ، معها جبة وكساء ، فانظروا بما أرجع .

فلما وصل صقلية قيل له: هذه دار القضاء.

قال: هذه دار غطاء (348) ، ما أصنع فيها ، تكفى دويرة صغيرة وكانت السوداء تغزل ، وتبيع ، وتنفق عليه ، الى أن مرض فخرج من صقلية .

وكان حج مع محمد بن سحنون ، فوقفوا يوم النحر ، وظنوه يوم عرفة ، فاخلتف العلماء بمصر وغيرها ، فبعضهم قال : الحج تام، وبعضهم قال ليس بتام .

قال أبو عمرو: سألت عن ذلك المزنى بمصر فقال لى: أما نحن والشافعي ، فنرى الحج تاما .

وقال: وسمعت أبا موسى هارون بن عيسى الجبلى بمصر يقول: جاءتنى البارحة بطاقة محمد بن سحنون ، يسألنى عن المسألة ، فأخبره أن الحج تام .

وقد اختلف قول سحنون في هذه المسألة .

وحكى أبو سليمان المالكى ، قال : اتفق مالك والشافعى وأبو حنيفة على جوازها .

<sup>(347)</sup> سقطت هذه الترجمة من نسخ عديدة ومنها النسخ التي اعتمدها الطالبي، وهي ثابتة في طرة نسخة ط وفي متن نسخة أ

وهذا كما ذكره المزنى عن الشافعي وتوفى أبو عمرو سنة عشر وثلاثمائة

# أبو عبد الله محمد بن بسطام بن رجاء الضبى السوسى

ثقة مامون ، يقال انه من البصرة ، ثبت ، كثير الروايات والكتب.

وكانت له رحلة سمع فيها (349) ابنى (350) عبدوس وغيرهما من أصحاب سحنون ، وبمصر من (351) ابن عبد الحكم ، والربيع الجيزى ، وابراهيم بن مرزوق وغيرهم .

وأدخل افريقية كتبا غريبة من كتب المالكيين ككتاب(352) المغيرة ابن عبد الرحمان ، وكتاب (352) ابن كنانة ، وكتاب (352) ابن ديدار، فكان يغرب (353) بمسائلها

وكتب بخطه كثيرا

وكان قد اشترى وصيفا يصلح له القنديل اذا نسخ بالليل ، وكان يتخذ له القصب الحلو ، ويقطعه صغار ، فاذا نعس الوصيف جعل في فيه قطعة (354) ليزيل عنه النوم .

وعده ابن أبي دليم في هذه الطبقة .

وكان ابن بسطام يجالس حماسا وغيره من فقاء القيروان في جامعها للمناظرة في الفقه.

« وقال أبو العرب: ولم يكن في عصره أكثر كتبا منه في الفقه » (355) والآثار .

<sup>349)</sup> ساقطة عند طا . (350) في بعض النسخ : ابن .

ساقطة عند طا . (351

عند طا : كتب (352

عند طا: يعرف . (353)عند طا: في فيه منها قطعة (354

ما بين قوسين ساقط من نسخة م وغيرها . (355)

قال الباجي : كان فقيها

وقال ابن حارث: لم يكن فقيها ، وكان يميل الى مذهب ابن عبدوس في مسألة الايمان ، وكان يقول : من قرأ لقمان أمن الغرق(356) ومن قرأ « وما قدروا الله حق قدره » (357) الآية نجا من غم يجده ، وفرج الله عنه

سكن القيروان ثم انتقل منها الى سوسة ، ومات بها سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة (358) .

# أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي (359)

أبو جعفر ، صحب ابن عبدوس ، وأبن سلام ، ومحمد بن تميم القفصى (360) ، وأبا جعفر الأيلى وغيرهم .

وصحب ابن مسكين القاضى ، وكان يكتب له السجلات . سمع منه ابن حارث ، وأحمد بن حزم ، وأبو العرب ، وهبة الله ابن أبي عقبة ، وأبو محمد بن خيران ، وربيع القطان ، وأبو الحسن الزعفراني .

قال أبو العرب: كان عالما بالوثائق ، وضع (361) فيها عشرة أجزاء ، أجاد فيها ، وكان ثقة ، وله كتاب في أحكام القرآن ، عشرة أجزاء أيضا ، وله كتاب في مواقيت الصلاة .

قال ابن حارث: كان فقيها نبيلا ، وكان مذهبه النظر ، ولا يرى التقليد ، وكان يتكلم في ذلك كلاما حسنا ، وكان بصيرا باللغة ، بليغ الشعر ، من المجيدين لنظمه وعلمه ، ولم يكن يد في المناظرة باللسان (45) يبلغ مبلغ غيره ، وكان من ذوى الجاه والمروءة والنعم .

<sup>,356</sup> 

طا: من الغرق . الآية 67 من سورة الزمر (357)

ذكر تاريخ الوفاة هذه ايضا أبن عذارى في البيان المغرب ج 1 ص 190 . (358

تصحفت في بعض النسخ الى الفاسى . (359

<sup>(360</sup> 

طا : القيسى . في بعض النسخ : ووضع . (361

وامتحن آخر عمره بمغارم السلطان ، فانكشف ، وأكب (362) عليه العدم ، وتكاملت عليه المغارم ، فلجأ الى محمد بن البغدادى ، يتوسل له (363) الى عبيد الله فى تخفيف ذلك عنه، فقال له ابن البعدادى هذا ما لا يفعله مع أحد ، ولكن أسأله لك صلة تعينك على (364) دهرك، فكم تحب أن تكون ؟

فقال : عدة ما على من المغرم ، آخذها ثم أخرج بها الى الديوان فأزنها .

فسأله : كم عليه ؟ مسأله : كم

فقال: ستون دينارا

فقال : دعنى أسأله لك في ثلاثمائة دينار ، تستعين بها على دهرك فأبى عليه الا قدر مغرمه ، فأخرجها له ، ووزنها في الديوان .

وكان أبو جعفر قد توفى أبوه وتركه حملا ، وترك مالا كثيرا ، فوقف سحنون التركة حتى يعرف الحمل ما هو ، فلما ولدته أمه ، أعلموا سحنون فقال : سموه محرزا ، لأنه أحرز مال أبيه .

قال أبو جعفر : فعصاه النساء . فما أحرز الله عليه ماله بعدها، وتبدد في كل وجه

### مدنته

كان قد امتحن ، وجرت عليه دائرة عظيمة من عبيد الله الرافضي، ضربه بالعصا بطحا

ودارت عليه دائرة أخرى على يد اسحاق بن أبى المنهال ، وذلك أنه كتب في كتاب صداق شرطا . وقد تقدم الى الناس كافة ألا يكتب

<sup>362)</sup> في بعض النسخ : وانكب (363) في بعض النسخ : توسل به . (364) في بعض النسخ : تغنيك عن ..

فى نكاح شرط بيمين طلاق (365) ، فأرسل فيه اسحاق ، فحبسه ثلاثة

وتوفى ابن زياد سنة تسع عشرة وثلاثمائة « فيما قاله ابن حارث ، وقال ابن أبى دليم سنة ست عشرة » (366).

ومولده سنة أربع وثلاثين ومائتين

### نفيس الغرابلي السوسي

كنيته أبو الغصن ، وهو مولى لامرأة من أهل سوسة .

قال أبو العرب: كان فقيه البدن ، ثقة ، سمع من سحنون ، وابنه، وعون ، وابن رزين (367) وغيرهم .

وسمع أيضا من ابن عبدوس ، وعبد الله بن سهل القبرياني (368) ونصر بن محمد بن عبد الحكم ، ومحمد بن المواز وغيرهم من حذاق

سمع منه تميم ابن أبى العرب وسهل بن عبد الله بن سرحان ، وأبو أحمد بن أبى سعيد .

وكان حماس يشهد له بالفقه ، وأراده (369) أن يلي قضاء سوسة فأبى عليه.

قال غيره: كان من الفقهاء المعدودين ، والحفاظ المبرزين ، وكان حفظ موطأ ابن وهب.

<sup>(365)</sup> 

عند طا : بشرط يمين طلاق . ما بين قوسين ساقط من نسخة م وغيرها ، والذى في طبقات أبى العرب (366)ص 169 أنه توفى سنة 318 .

فی نسخ عدیدة وابن أبی رزین . وابن رزین تقدمت ترجمته (367)

اعترى هذه النسبة تصحيف في بعض النسخ وقد ضبطت في ترجمته (368)

عند طا اعتمادا على بعض النسخ : وراوده (369

قال أبو محمد بن أبى زيد (370): كان عالما زاهدا ، ولم يذكر ابن حارث أن له سماعا من سحنون ، وحكى عنه قال: أول ما طلبت العلم اختلفت الى محمد بن سحنون وكتبت كتبه ، وأخذت فى الدرس، فكنت أسأله عن المسائل مما ألف فى كتبه ، فربما أجابنى فيها من نظره بغير الذى فى كتبه ، فأقول له: فى كتابك كذا ، وكلامك أحسن مما فى كتابك .

فكنت اذا سألته بعد ذلك لا يجيبنى ، ويقول اذا سألته : ارجع الى كتبك وانظر فيها

فلما رأيت ذلك ، انحرفت الى عبد الله بن سهل القبريانى ، فكنت معه أياما حتى خرج الى قضاء قسطلية ، فملت الى محمد بن عبدوس، فما مرت لى معه الا أشهر يسيرة ، حتى فقت جميع أصحابه فى الفقه.

وحكى أن ابراهيم بن الأغلب طلبه لقضاء سوسة ، فقال له : سألتك بالله أيها الأمير ، لا تعر القضاء بى ، لأنى عبد رومى أعور غرابلى ، مولى امرأة ، وهذا هجنة عليك .

فقال له : والله لولا أنى أعرك بالقضاء ، وأخشى دعاءك ، لوليتك .

قال ابن حارث: كان فقيه البدن ، عالما محررا فاضلا عابدا جليلا متواضعا حسن الأخلاق ، وغلب عليه الزهد والعبادة ، وانقبض عن التصدى للفتيال .

وقد ذكر أنه كان يعمل الغرابيل ، ويعيش منها وكان قليل ذات اليد.

وذكر أنه دخل على ابن بسطام بسوسة ، يعوده مع جملة عواده ، فلم يره ابن بسطام ، فجلس آخر المجلس ، وكانت فى خلق ابن بسطام زعارة ، فجعل يقول رأيتم هذا العبد السوء \_ يعنى أبالغصن \_ كيف لم يعدنى فى مرضى :

(370) أط: قال أبو محمد بن أبى زيد \_ م: قال محمد بن أبى زكرياء .

46

فقال له أبو الغصن - وقام - : ها أنذا حاضر فى جوارك ياسيدى يا أبا عبد الله ، قد أتيت لزيارتك اجلالا واعظاما لحقك .

فاستحى ابن بسطام فقال له: لم لم ترتفع ؟

فقال له : أنا عبد ، والعبد لا يتخطى رقاب مواليه .

قال أبو ميسرة: قال لى نفيس: كان سحنون يقول لى: يا نفيس: أنت رومى ، وأنا أحبك لأنك تختلف الى (371) وتحب السماع والعلم، وكان صهيب روميا ، وكان يحبه النبى صلى الله عليه وسلم.

قال الأجذابي: كان بجوار أبي الغصن شاب بطال ، صاحب ملاه ، وكان أبو الغصن لا يتجهم له ، خوفا أن يشرد منه ، فأقيمت الصلاة يوما (372) في مسجد أبي الغصن ، فقدم الفتى ، فامتنع ، فعزم عليه أبو الغصن ، فصلى، ثم رجع فكسر ما في بيته من آلات الباطل والخمر، وعاد للعمل الصالح .

وتكلم يوما حماس القاضى ، وموسى القطبان فى مسألة ، تكلم عليها ابن عبدوس ، وابن سحنون ، فجعل (373) حماس يحتج لابن عبدوس ويفضله على ابن سحنون بالفقه ، وجعل موسى يفعل مثل ذلك فى ابن سحنون ، حتى جاء أبو الغصن ، فقال حماس : قد جاء من يفصل بيننا . فذكر له ذلك .

فقال أبو الغصن: انما يفصل (374) بين الفقيهين من هو أفقه منهما وقال لهما: ما المسألة التي اختلفتما (375) فيها ؟

قالا: اذا باع بالخيار ، واشترط أكثر من الأمد الذي يصح فيه من المشترى بالخيار ، فهلك ، فممن ضمانه ؟ فابن عبدوس يقول : من المشترى ، لأنه بيع فاسد ، وابن سحنون يقول من البائع لأنه بيع خسار

<sup>.</sup> عند طا: لي (371

<sup>(372)</sup> عند طا: وما

<sup>(373)</sup> عند طا: فجعل حماس يحتج لابن عبدوس وموسى يحتج لابن سحنون كوكل واحد منهما يفضل صاحبه في الفقه ...

<sup>(374</sup> طا: يفضل ،

<sup>.</sup> اختلفا : اختلفا

فقال أبو الغصن : سمعت ابن المواز يقول فيها : هو بيع فاسد. فقالا له : رواية ؟

قال: نعم ، اذا باع بالخيار ، وشرط النقد ، فالبيع فاسد فهذه نظيرتها ، لأن اشتراط الزائد على ما لا يصلح من ضرب الأجل ، كاشتراط النقد .

وتوفى سنة تسع وثلاثمائة

مولده سنة ثلاث أو أربع عشرة ومائتين

# أبو اسحاق بن البرذون ، وأبو بكر بن هذيل

أبو اسحاق بن البرذون : هو ابراهيم بن محمد بن حسين الضبى مولاهم ، يعرف بابن البرذون .

كان ذا رواية وأدوات (376) وتصرف ، ومن نظار فقهاء المدنيين بالقيروان ، وكان تلميذا لسعيد بن الحداد ، ذا اباء (377) وأبهة نبيلة (378) ، وكان يقول : انى أتكلم فى تسعة عشر فنا من العلم .

قال ابن حارث: كان عالما « بالذب عن مذهب مالك بن أنس ، قال الخراط: كان أبو اسحاق بن البرذون فقيها عالما » بارعا فى العلم ، يذهب مذهب الحجة والنظر ، لم يكن فى نشأة (379) القيروان أقوى على الحجة والمناظرة منه .

سمع من عيسى بن مسكين ، ومحمد بن عمر ، وجبلة بن حمود ، وسعيد بن اسحاق وغيرهم من رجال سحنون .

<sup>376)</sup> في بعض النسخ: وادراك.

<sup>(377</sup> عند طا: آثار

<sup>(378)</sup> عند طا: بعلمه (379) عند طا: في نشأ

وكان شديد التحكك (380) للعراقيين والمناقضة والملاحاة لهم ، فدارت عليه بذلك دوائر في دولتهم ، ضرب بالسياط مرة أيام الصديني القاضى ، ثم سعى عليه العراقيون عند دخول الشيعى القيروان ، وعلى رجل آخر من أصحابه وعلى مثل طريقته يعرف بأبى بكر بن هذيل ، من المدنيين أيضًا المتفنسين.

« قال ابن سعدون : وكان من العلماء الخاشعين » وكانت الشيعة بالقيروان تميل الى أهل العراق لموافقتهم اياهم في مسألة التفضيل ، ورخصة مذهبهم ، ورفعوا عليه لأبى عبد الله الشيعى ، وقيل لأخيه أبى العباس المخطوم لعنهما الله ، أنهما يطعنان في دولته ، ولا يفضلان عليا ، ونهى (381) اليه أنه قال لبعض أصحابه ، وقد ناظره في امامة أبى بكر : كان على يقيم الحدود بين يديه ، فلولا أنه على كان امام هدى مستحقا بالتقديم ما حلت له معونته .

فحبسهما ، ثم أمر عامل القيروان حسن بن أبي خنزير ، بضرب (382) ابن هذيل خمسمائة سوط ، وبضرب (382) رقبة ابن البرذون.

« فعلط ابن أبى خنزير ، فضرب ابن البرذون ، وقتل ابن هذيل ، ثم تنبه من الغد فقتله

وقيل : أمره بقتلهما جميعا ، بعد أن يضرب ابن الهديل خمسمائة سوط ، فغلط ، وضرب ابن هذيل ثم قتلهما » (383) .

فقيل ان ابراهيم لما جرد ليقتل ، قال له حسن : ترجع عـن مذهبك ؟

# فقال له: أعن (384) الاسلام تستتيبني ؟

عند طا: التحنك (380)

في بعض النسخ : وأنهى . (381)

عند طا: يضرب (382)

ما بين قوسين ساقط من نسخة م ومضطرب في بقية النسخ والقصة في (383)طبقات أبي العرب ص 216 ومعالم الايمان ج 2 ص 179 . في بعض النسخ : عن . (384 فقتل ، ثم ربطت أجسامهما (385) بالحبال ، وجرتهما البغال مكشوفين (386) بالقيروان ، وصلبا نحو ثلاثة أيام ، ثم أنرزلا ودفنا . (387)

فذكر أن بعضهم رأى ابراهيم في النوم ، فقال (388) له: أنت مع صاحبك ؟

فأشار اليه (389) أنه فوقه .

فقيل له: بـم (390) رفعت عليه ؟

فأشار ربيده ، يحكى أن الضرب الذي ضرب هو 391) دونه .

وكانت هذه النازلة بهما ، سنة سبع وتسعين ومائتين

وحكى أن ابن أبى خنزير لما أتى بابن البرذون اليه ، قال لـه:

فقال له ابن البرذون: الخنازير معلومة (392) بآبائها (393) ، فغضب (394) ، وعاجله بالقتل ، ولم يضربه .

وحكى عبد (395) الله بن خراسان وابن نصرون ، أن فاعل ذلك بهما عبيد الله (396) « بنفسه ، وأنه لما أتى القيروان وجه فيهما ، فوجداه على سريره ، وقد حف به أبو عبد الله » (397) وأخوه المخطوم ، فقال لهما أبو عبد الله : أتشهدان أن هذا رسول الله ؟

<sup>385)</sup> عند طا: أجسادهما

<sup>386)</sup> في بعض النسخ : مكتوفين .

<sup>(387</sup> عند طا: فدفناً

<sup>388)</sup> عند طا: فقيل

<sup>(389)</sup> ساقطة عند طا

<sup>.</sup> اعند طا : بماذا

<sup>(393)</sup> أط: بآبائها \_ م: بأنيابها ، وفي بعض النسخ: بابنائها ,

<sup>(394)</sup> ساقطة عند طا

<sup>(395)</sup> عند طا: أبو عبد الله ، وفي معالم الايمان 2: 178: أبو عبد الله محمد.

<sup>396)</sup> هكذا في جميع النسخ وهو تحريف والمقصود أبو عبد الله الصنعاني الداعى الشيعي كما يذكر بعد قليل

<sup>397)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

فقالا بلفظ واحد: والله الذي لا اله غيره (398) ، لو جاءنا والشمس في (399) يمينه ، والقمر على (400) يساره يقولان (401) انه (402) رسول الله ، ما قبلناه .

فأمر عبيد الله بذبحهما وربطهما الى أذناب البغال .

وقيل جاء فيهما كتاب من المهدية : يدخلان في الدعوة، أو يضربان بالسياط حتى يموتا

فعرض عليهما ذلك ، فقالا : ما نترك الاسلام

فقيل لهما: فقولا (403) للناس ، قد فعلنا (404) ، ولا تفعلا . فقالا : يقتدى بنا فيما نفعل ، عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة

فقيل ان أخا الشيعي ، قال له : أفسدت علينا ما بنا حاجة الي

وقيل انه قال له: قد أمنت القيروان ، فأخشى بقتل (405) هذين الرجلين أن يحسبوا أنه رجوع عن أمانهم .

فقال الشبيعي : ما جعل الله لي ولا لأحد أن يعطيهم ما منعهم الله اذ يقول : « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم » (406) الآية فمن يأتى بما يكره في الامام (407) التقى ، كان سبيله سبيل أهل (408) الذمة ، اذا أبانوا (409) ما في قلوبهم من بغض النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يسعنا فيهم الا القتل .

في بعض النسخ : لا اله الا هو . (398

في بعض النسخ : عن (399

في بعض النسخ: في ، وفي بعضها الآخر: عن . (400)

عند طا: يقول (401)

في بعض النسخ : أنا . (402)

عند طا: قولاً (403)

قد فعلنا ساقطة عند طا (404

في بعض النسخ : بموت (405)الآية 82 من سورة الانعام.

<sup>(406</sup> (407)

في بعض النسخ : الامام . أهل . ساقطة في طا . (408)

عند طا: اذا ما تابوا مما . (409

ومنع عبيد الله في هذا الحين (410) الفقهاء أن يفتوا (411) بمذهب مالك وآمرهم ألا يفتوا الا بمذهبهم الذي ينسبونه الى جعفر بن محمد، ويسمونه مذهب أهل البيت ، من سقوط طلاق البتة ، واحاطة البنات بالميراث ، وغير ذلك .

وغلظ الأمر على المالكية منهذا الحيز، ومنعوا من التحليق(412) والفتيا ، فكان من يأخذ منهم (413) ويتذاكر معهم ، انما يكون سرا ، وعلى حال خوف ورقبة (414) .

وكان لابن البرذون أخ اسمه عبد المائك ، يرى مذهب الشافعى ويناظر فى الفقه مناظرة حسنة ، خذله الله فتشرق ، فشتان ما بينه وبين أخيه

\*\*

# ذكر أبى بكر بن هذيل هذا وأخباره سوى ما تقدم

وابن هذیل صاحبه (415) یکنی بأبی بکر.

قال ابن خراسان \_ وذكر قصته مع ابن البرذون \_ كانا غقيهين.

قال ابن ادريس: كانا من فقهاء المسلمين ، امتحنا في الله ، فضربا بالسوط حتى ماتا .

قال ابن القابسى الفقيه: كان ابن هذيل من الورعين ، انما كان عيشه من كديد امرأته ، كانت تشترى الكتان پ وتغزله وتنسجه ،

(410) في هذا الحين: ساقطة من طا

(411) وقع هنا سقط في النص الذي نشره الطالبي .

412) عند طا : المجلس . (413) عند طا : عنهم :

414) عند طا: وريبة .

415) عند طا: هذا .

(48)

ويتقوتون بفضله ، ولقد ذكر أنه دفع الى رجل بدنا ليبيعه له ، فأعطاه فيه صنهاجى ثمنا ، فباعه منه ، وأتاه بالثمن ، فلم يعرفه ، فأمره برفعه (416) في التابوت ، فلما كان بعد مدة سأله ابن هذيل على البدن (417) ، فقال : ألم أدفع اليك (418) ثمنه ؟

فقال له: ما وصل الى .

فقال: ألم أجعله في التابوت ؟

وقام الرجل فبادر (419) الى التابوت فوجد فيه الصرة قد نسج عليها العنكبوت .

قال الرجل: فعجبت وقلت: هذه حماية.

فعرفته بأنى قد وجدتها .

فأخذها ثم قال لى : سألتك بالله ! هذه الدنانير ما شأنها ؟ فما طابت عليها نفسى .

فصدقته . فقال لى : يحل لك أن تطعم أخاك الحرام ؟

فقلت له: انی تائب

فقال لى : خذها عنى

فقلت : تصدق بها ب

فقال : والله لا فعلت ، ولا يأخذها (420) الا أنت عقوبة لك .

فأتيت بها دمنة (421) المرضى ، فعرضتها علىقوم منهم فقالوا: الميتة خير لنا منها

<sup>416)</sup> عند طا: فلم يعرفه بأمره ، فرفعه ..

<sup>(417)</sup> عند طا: الثمن

<sup>.</sup> كا: لك عند طا: لك .

<sup>(419)</sup> عند طا: مبادرا .

<sup>.</sup> عند طا : تاخذها (420

<sup>421)</sup> عند طا: نعدت .

ولم يأخذوها ، ثم لاقيت (422) فقيرا ، فقال : اني مضطر فأخذها .

# محمد بن على بن عبد الرحيم

قال اللبيدى: كان من الحفاظ ، وهو من شيوخ الجبنيناني .

### أبو عبد الله محمد بن قعنب

قال أبو على بن أبي سعيد: كان فقيها معروف المكان في المالكية بافريقية ، وكان مع ذلك حليما أديبا حسن المعاشرة ، مائلا الى الشعر، له أشعار كثيرة ، وستر (423) في آخر عمره أشعاره التي صنع (424) في حداثته فمما أنشد منه له (425):

أستغفر الله من قولى وما كتبت كفى وأملاه قلب هائم قلق

لا أرتضى الشعر لكن فرقة فجعت (426) والعيش (427) يدنى (428) حبيبا ثم نفترق

وتوفى في المحرم سنة عشر وثلاثمائة (429) .

Say Elgenham , a man Ellan 1 \*\*

<sup>(422)</sup> 

عند طا: فلقيت . في بعض النسخ : ومحا . في بعض النسخ : انشأها (423)

<sup>(424)</sup> عند طا : فيها أنشدني ابنه (425)

عند طا: نجمت ، وقد صوبها عن نجعت كما قرأها في النسخ التي اعتمدها (426)

في بعض النسخ: والعيس ، ولعلها أصوب (427)

في بعض النسخ: تدنى : المالكة المالكة المالكة والمالكة المالكة والمالكة المالكة والمالكة والما (428)

ساقطة من طا (429)

### أبو عبد الله حمود بن سهلون

الفقيه الزاهد ، صاحب أبى عبد الله محمد بن عبدوس ، أخذ عنه ، ودرس عليه الفقه .

وممن انتفع به وصحبه أبو اسحاق الجنبياني، ومسرة بن مسلم، وكان بساحل افريقية

\*

### مالك بن عيسى بـن نصـر القفصـي

أبو عبد الله ، ولى قضاء بلده ، وسمع من محمد بن سحنون ، وأبى الحسن الكوفى ، وشجرة بن عيسى .

ورحل فى طلب (430) الحديث ، وطاف بلاد المشرق ، يقال أقام بها عشرين سنة ، ولقى علماء الأمصار والصلحاء والزهاد وجالسهم ، وأكثر الرواية ، فسمع من محمد بن عبد الحكم ، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم .

قال أبو العرب: كان قبله (431) فقه كثير ، وعلم بالحديث وعلله ورجاله ، لم أعلم في عصره أجمع للعلم منه ، ولا أكثر رجالا .

قال غيره: رحل اليه الناس من الأندلس وغيرها وكان أهل المشرق (432) يعرفونه ويشهدون له بالنفاذ ، وغلب عليه الحديث .

وقد ذكره أبو سعيد بن الاعرابي في كتاب طبقات النساك (433) ، ممن كان يجالس ، ويسمع كلامه ، ويصحب .

قال ابن حارث: وامتحنه الشعيى بصحبته (434) له ، وتعديل الأرض له لوظيف الخراج .

<sup>(430</sup> عند طا: فطلب

<sup>(431)</sup> عند طا : كان ثقة له

<sup>(432)</sup> في بعض النسخ : الشرق

<sup>(433)</sup> طم: في كتاب طبقات النساك \_ 1: في كبار طبقات النساك \_

<sup>434)</sup> في بعض النسخ: بضيعته ولعلها أصوب

وكان يقال: لو عاش لغلب الحديث على أهل القيروان قال زياد بن موسى : ما رأيت بافريقية أعلم بالحديث والرجال

وألف كتاب الأشربة ، وكان يقول : مذهبي في تحريم المسكر مذهب أهل المدينة ، وانما ألفت ذلك الكتاب لرجل صالح ، سألنى أن أجمع له ما ورد في تحريم النبيذ وتحليله ، فلا يظن (435) بنا أحد أنا نميل (436) الى تحليليه ،

مات سنة خمس وثلاثمائة .

# أحمد بن يحيى بن خالد السهمي (437)

صلبية ، أبو جعفر ، لقى سحنون وله عنه حكايات ، ولم يسمع (49) منه العلم ، وسمع من ابنه ، ومن ابن (438) شجرة ، وعبد الرحيـم الزاهد ، وكان أمينا لابن طالب .

توفى سنة عشر وثلاثمائة

وأبوه أبو حاتم (439) يحيى بن خالد ، من أصحاب سحنون ، ولاه قضاء الزاب ، تقدم ذكره

# عمر بن یوسف بن عبدوس بن عیسی اشبيلي الأصل ، سكن سوسة القيروان (440) .

عند طا : في هذا (435

في بعض النسخ : أنى أميل (436

ذكره ابن عذارى في البيان المغرب في وفيات سنة عشر وثلاثمائة . قال (437)( ج 1 ص 188 ) : « وتوفى سنة عشر وثلاثمائة من قريش أحمد بن يحيى ابن خالد السهمى بعد أن جاوز التسعين ، وكانت له رحلة وسمع من أبي سنجر مسنده ».

> في بعض النسخ : أبي ، وهو أبو شجرة عمرو بن شجرة في بعض النسخ : خالد ، وفي بعضها الآخر : خاتم بعضها (438)(439)

عند طا: والقيروان. (440) قال أبو العرب: كان صالحا ثقة ثبتا ، ظابطا لكتبه ، سمع معنا من يحيى بن عمر وغيره ، وسمعت أنا منه ، وسمع بمصر من محمد بن عبد الحكم ، وأخيه سعد (441) ، وأبر أهيم بن مرزوق ، وأبن عزيز . وذكره أبو اسحاق الشيرازى فيهم (442).

قال أبو العرب: توفى بسوسة سنة تسعين ومائتين.

\*

### محمد بن أحمد بن يحيى بن مهران

من أصحاب محمد بن سحنون رحمه الله ، توفى سنة تســـع وثلاثمائة .

\*

### محمد بن فتح الرقادي

المعروف بشفون ، لجرح أثر في شفتيه .

ولد برقادة ، وبها نشأ ، وظهر فى آخر أيام ابن الحداد ، وسلك طريقه ، لكنه لميصحبه ، وانما ظهر بعده ، وكان يذهب مذهب الجدل والمناظرة ، والذب عن السنة ومذهب أهل المدينة ، وهو من مشاهير المتكلمين والنظار بالقيروان ، وله فى هذا الباب (443) كتب حسان ، وكان ذكيا ، حاضر الجواب .

توفى غريقا فى البحر ، فى طريق مصر ، سنة عشر وثلاثمائة

# سالم بن حماس بن مروان

عنى بالمسائل ، وسمع من أبيه ، وكتب له فى قضائه وكان فقيها . قال ابن أبى دليم : كان من أهل الحفظ والعلم حسن التكلم فى ذلك ، مع فضل ودين وانقباض .

<sup>.</sup> في بعض النسخ : سعيد

<sup>(442)</sup> انظر الطبقات

<sup>(443)</sup> عند طا: وله في الكتب كتب

وقال مسرة بن مسلم: لما كانت الليلة التي ولى فيها أبوه القضاء ، رهن الفأس في خبز وزيت

قال ابن حارث: سلك طريقة (444) أبيه في الحفظ والفقه ، وكان معظما لعلمه وابوته ، فقيها نافذا (445) .

قال بعضهم : كنت في حلقة حماس ، اذ دخل عليه رجل بمرقعة صوف ، فقام اليه فأجلسه (446) موضعه ، وحول اليه وجهه ساعة ، فلما خرج قام معه .

فقال له: يا سيدى! لا تفعل

فقال حماس : هذا فرض على .

فقام ابنه سالم والطلبة: يا سيدنا من هذا ؟

قال لهم : هذا أبو هارون الأندلسي ، مجاب الدعوة ، وهو من الأبدال ، وممن ترجى بركة دعائه ، يا بنى ! الحقه ، وخذ بحظك منه ي

فلحقه سالم ، فدفع اليه خمسة دنانير ، ودراعة ، وجبة صوف، ومنديلا ، وسراويل وأعلم أباه بذلك .

فلما كان من الغد دخل عليه (447) ، وقال له : رأيته يا سيدى كما كان أول مرة في مرقعته وعباءته

فقال حماس : يا بنى ذلك من الأبدال ، يتأسى بأهل الصفة ، لا تبيت معه بيضاء ولاصفراء (448) ، ولا شيء من الدنيا الاستر عورته، وسد جوعته ، نفعك الله يا بنى بذلك ، فلقد (449) نفعنى الله تعالى ىدعائــه

توفى سنة سبع وثلاثمائة

في بعض النسخ : طريق . (4444)

أ: نافذا \_ طم : ناقدا . (445)

عند طا: واجلسه (446

عند طا: اليه . في بعض النسخ: بيض ولا صغر في بعض النسخ: فقد . (447)(448

<sup>(449)</sup> 

# حمود بن حماس أخسوه

واسمه أحمد ، ويكنى بأبي جعفر

سمع من أبيه وغيره ، وكان يتكلم في المسائل ، والغالب (450) عليه النسك والورع .

قال المالكى: كان فاضلا صالحا (451) ، حسن السمت والهدى ، صحب جماعة من النساك ، واختص بأبى هارون الأندلسي العابد .

مات بعد أخيه بسنتين

قال ابن زيان: كنت يوما عند حماس ، وعنده جماعة مـــن النساك (452) ، حتى أتت امرأة ، بيدها مصحف تحلف (453) بالله وبالمصحف ، ما خلف ابنك حمود (454) عندى دينارا (455) ولا درهما

فاذا هي زوجة ابنه ، قام عليها بعض ورثته بعد موته .

فقال هاشم ، والد القاضى عبيد الله \_ وكان بالحضرة \_ : أصلح الله القاضى !

فقال حماس : من أين قلت ذلك ؟

قال: جرى لابنك حمود على يدى فى الهرت، نحــو ممائة دينار، فككت السبايا، وهي نعمة.

فقال حماس: الحمد لله وسكت .

\*\*

(450) عند طا: والاغلب.

(451) في بعض النسخ: فاضلا ورعا صالحا.

(452) من النساك ساقطة عند طا

. عند طا : فحلفت (453

454) حمود ساقطة عند طا

(455) عند طا: دينارا واحدا

### أبو عبد الله محمد بن محبوب الزناتي

سمع يحيى (456) بن عمر وغيره (457) ، وكان حافظا للمسائل يناظر فيها .

قال ابن حارث: كان جليسا لابن طالب ، وكان جيد المناظرة حسن القريحة

قال أبو عبد الله الرقادى: لم يكن ابن محبوب يتغارق (458) في علم الكلام ، وانما كان كلامه في المناظرة الدائرة بين الفقهاء في الفقه ، ولابن محبوب مع ابن طالب وغيره مناظرات (459).

وسأله رجل من العراقيين بمحضر ابن طالب فى مجلسه غقال: الاستثناء بالله يزيل الكفارة ولا يزيل الطلاق فى اليمين بالطلاق (460) واليمين بالله أعظم منها!

فقال له ابن محبوب: أخبرنا الله أن (461) الطلاق يزيل العصمة ، ولم يجعل للاستثناء فيه مدخل ، ولا أجمع المسلمون عليه ، فوجب زوال العصمة بحكم القرآن ، وأما اليمين بالله فقد أجمع المسلمون عن الاستثناء فيها .

فقال العراقى: يلزمك مثل هذا فى الاكراه ، وأن تجيز طلاقالمكره ، على قياس قولك .

فقال : لا يلزمني ذلك من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن الاستثناء بعد الطلاق ، والاكراه قبل الطلاق.

<sup>456</sup> عند طا: سمع من يحيى

<sup>457)</sup> وغيره ساقطة عند طأ

<sup>458)</sup> في طبقات أبي العرب : يتعادق .

<sup>(459)</sup> عند طا: مناظرة . . العلمة العلم

<sup>460)</sup> في اليمين بالطلاق ساقطة عند طا . 461) عند طا : بأن .

والآخر (462): أنه يدخل عليك ما أدخلت على ، وذلك أن الاكراه ان كان لا يزيل الأيمان التى هى أعظم ، فكذلك لا يزيل العصمة التى هى أصغر .

والثالث: أن الأمة مجمعة على أنه ان ارتد طائعا طاقت زوجته، وان ارتد مكرها لم تطلق .

فقال ابن طالب: أجدت

قال الرقادى: وشهدته يوما وقد جالسه (463) بعض القدرية ، فتخاوضا (464) الكلام فى القدر ، فأخذ ابن محبوب كتبا بين يديه ، وجعل يكتب فيها مناقضة قول القدرى حتى ملأها ، فما رأيت كلاما أوعب لعيون المعانى منه .

وكانت وفاة محمد بن محبوب سنة سبع وثلاثمائة ، قاله ابن حارث .

وقال ابن أبى دليم: سنة ثمان .

### حسین بن مفرج

مولى مهرية (465) بنت الأغلب ، أبو القاسم .

كان ذا عناية بالعلم وبصر بالوثائق .

سمع من أصحاب سحنون ، وغلب عليه الحديث ، وكان عالما به وبرجاله .

وله كتاب حسن في تاريخ المولد والوفاة .

قتله الشيعي وصلبه .

<sup>462)</sup> عند طا: والثاني .

<sup>.</sup> عند طا : خالفته (463

<sup>464)</sup> عند طا: فتخاوضنا

<sup>(465)</sup> في بعض النسخ: مهدية

ذكره ابن أبى دليم.

وذكر ابن حارث ، أنه ممن امتحن من المدنيين على يد ابن عبدون القاضى ، فضم هو وأبو عبد الله السدرى سنة ثمان وثلاثمائة (466) الى المهدية ، فضربا ، ثم قتلا ،ثم صلبا ، لكلام حفظ عنهما (467) في الشيعي .

# أبو حبيب نصر بن فتح الشورى (468)

مولى ابن (469) الأغلب.

سمع من يحيى بن عمر ، ومحمد بن عبد الحكم ، وابن عبدوس، وغير واحد من أهل العلم بالقيروان ومصر.

وكان من أهل الفتوى والحفظ للمسائل .

ذكره ابن حارث

قال الخراط: كان رجلا صالحا فقيه البدن ، حسن الحفظ ، من أصحاب حماس ، وكان حماس يجله ويستشيره .

وتوفى سنة ست وثلاثمائة

# أبو محمد عبد الله بن محمد العتمى

أصله من سرت ، شيخ فاضل من أهل الصيام والقيام والعبادة يفتى (470) بالمدونة ، وكتاب أشهب ، وكتاب عبد الملك بن الماجشون ، وكان جيد العقل ، كثير الانصاف ، طويل الصمت

في معالم الايمان أنه توفى سنة تسع وثلاثمائة . (466

في بعض النسخ : عليهما . (467

عند طا: السنورى . (468

عند طا: بني . (469

عند طا: يعنى (470

قال المالكي : كان من العلماء المتعبدين ، له ختمة في كل ليلة ، حسن الحفظ .

قال أبن أبى دليم: سمع من أصحاب سحنون ، وكان حافظ المسائل ، من أهل الزهد والانقباض ، وكان يلزم حانوتا لبيع الفخار ، وحج سنة عشر ، فلازم أبا الذكر بمصر ، وكان له مكرما ، وكان يجالس بالقيروان أحمد بن نصر وغيره .

قال ابن حارث كان من الشيوخ الذين أدركتهم ، وكان حسن العقل ، جيد الفقه ، متواضعا ، كثير الصمت ، على سنة ، لم يكن له مذهب في سماع الا الفقه والمناظرة فيه ، وكان أحد الزهاد العباد الفضلاء

قال ربيع القطان: كان أبو محمد العتمى شيخا فقيها متعبدا ، صاحبا صديقا ، يقال: علمت منه اجابة الدعوة فى غير شىء ، وكان له ابن وضىء (471) خاف عليه الفتنة ، فدعا الله فى قبضه فمات ، وقلما كنا نتزايل أنا وهو وابن مسرور النجار وأبو بكر القلال وأبو محمد عبد الله بن عامر الحداد للفقه والمناظرة ، فنحن لابد لنا من نعسة أو سنة ، وهو يصلى الصبح بوضوء المغرب ، وكان من الكدادين ، ممن يحيى الليل بطوله ، وكنت أراه أول الليل يشد اللفائف على ساقيه مثل من يسافر ، ليقوى بذلك على القيام .

وخرج مرة الى المنستير ، مع أبى محمد الحداد ، فلما كانت ليلة سبع وعشرين ، رأى الحداد قائلا يقول له : ترقد والعتمى قد ختم الليلة خمس ختم !

فانتبه ، فأتاه فأخبره (472) ، فقال له : قرأت الليلة النصف الآخر عشر مرات وهو الذي كان يحفظ (473) .

<sup>471)</sup> أط: وضيء \_ م: رضي .

<sup>(472)</sup> ساقطة عند طا

<sup>(473)</sup> في بعض النسخ : يحفظه .

وأقام بتونس (474) شهرا أو أكثر ، فأخبر من كان معه ممن يوثق به ، أنه كان اذا صلى بالليل ، يقف على رأسه قنديل من غير معاليق ، يزهر ، تراه أعينهم .

قال: وسمعته يقول: كل ما بلغنى من التعبد عملته (475) ، حتى لقد عملت ما بلغنى عن بعض السلف ، أنه ختم ثلاث ختم فى ليلة ووطىء أهله عند كل ختمة ، وتطهر

يريد سليمان بن عثمان التجيبي ، كان يفعل ذلك كل ليلة ، فقالت له زوجته بعد (476) موته : رحمك الله ، فلقد كنت مرضيا لربك ولأهلك .

وكان من دعائه يقول: رب أمتنى بغتة ولا تفوتني صلاة .

فأجاب الله دعاءه ، صلى المغرب ، ودخل ليفطر فما غاب الشفق الأوهو من أهل الآخرة .

وكان يقول: اللهم لا تمتنى حتى تزهدنى فى الدنيا، وأترك الدكان والعيال.

فكان كذلك ، ترك الدكان ، وفرق ما فيه على أهله وجيرانه ، وخير زوجته ، ودفع اليها حقها يوم الخميس ، وعزم على سكنى بعضل الثعور والرحلة اليه يوم السبت ، فتوفى يوم الجمعة قبله ، سنة عشر وثلاثمائة .

# سعدون بن أحمد الخولانــــى

أبو عثمان ، سمع ابن سحنون ، وأبا عمران الفراء (477) ، وغير واحد من أهل العلم ، وسمع بمصر من محمد بن عبد الحكم ، وابن رمح ، وعيسى بن حماد ، وأدرك سحنون ولم يأخذ عنه ، وهو من كبار أصحاب ابنه ، وسمع من جماعة من شيوخ القيروان .

<sup>474)</sup> أ: وأقام بتونس \_ م ط: وأقام يونس .

<sup>(475)</sup> في بعض النسخ: فعلته

<sup>.</sup> عند طا : عند (476

<sup>(477)</sup> م: الفراء \_ أ: القراد \_ ط: العواد .

سمع منه ابن حارث ، وأبو محمد بن أبى زيد ، وابن الملاح ، وربيع القطان ، والاشبيلي ، وابن زياد ، وأبو بكر بن سعدون ، وأبن اللباد وغيرهم

قرأت بخط الشيخ أبى عمران \_ فيما ذكر لى ثقة \_ : كان سعدون من الفقهاء المتعبدين المرابطين بقصر المنستير .

قال ابن حارث: كان من أهل العبادة الدائمة والفضل ، وكانتفيه غفلة الشيوخ .

قال المالكي : كان رجلا صالحا طويل الصلاة والتهجد ، كثير الصيام ، حسن النسك ، وكان شيخا من الصالحين .

قال ربيع (478): قال لنا سعدون: غزوت بضعا وسبعين غزوة لطلب الشهادة

قال أبو العرب: لم تكن عنده دراية لما في كتبه ، ولا ضبط لذلك، وكان صاحب رباط ، وكان عبيد الله الرافضي قد وجه فيه ، فدخل عليه، اذ كان خوف مكروهه وحمله اليه مقيدا ، وسلمه الله منه ، ولقى منه برا واكراما ، وحدثه سعدون م بأحاديث في فضل على ، فقال عبيد الله ، هذا الشيخ ثلث الاسلام . وأمر له بمال ودابة .

فقال : قد قبلت المال ووهبته لهذا \_ يريد ولدا لعبيد الله \_ وأما الدابة فلا أستطيع ركوبها

فقال له عبيد الله : لا تقطعنا

فكان يأتيه في التهاني والتعازي مداراة لهم وخوفا على أهـــل المنستير ، فسلمه الله منه (479) ولهم يخلوه (480) كما أخلوا (481) غيره من الحصون.

عند طا: قال لنا ربيع القطان . (478

منه ساقطة عند طا (479)

عند طا: يجلوه . (480)

عند طا : أجلوا . (481)

قال سعدون : كان ياتيني رجل من الجن (482) يوقظني الصلاة، فسألته عن اسمه ، فقال لى : محمد بن عبد الله ، وأخبرني أنه مسلم، وكان يصافحني ، فأجد (483) يده صغيرة لينة ب

وسألته أن يريني وجهه فقال لي: ان رأيته تنكد عليك عيشك .

وكان يحدثني بأخبار الموسم ، واعتلت زوجتي فجاءني بدواء فشربته فبريت

ووجدت ليلة قلة قد فرغ ماؤها ، فقلت ما هذا (484) الذي فعل

فقال لى : يا أبا عثمان : أعلمني عمى أن حية فقدت ابنها فأتت الى القلة ، فشربت منها الماء ، ثم تقيت فيها لتؤذى من يتوضا منها ، فخفت أن تتوضأ منها فيصيبك شيء ، فأهرقته

قال سعدون : وسرقت لي حمارة وابنها ، فجاءني فقال لي : لقبت السارق ، ومضى بها الى المهدية ، فتمثلت له فى صورة رجل ، وقلت له: هذه حمارة الخولاني ، ردها عليه والا فضحتك في المهدية .

فقال لى : نعم ، وجاء بها حتى بلغ الحمى فأصبحت فيه وولدها. فقلت له: تدخل قصور بني الأغلب ؟

فقال: أعوذ بالله ، انما أدخل الى موضع الصالحين .

فلما خرج الى الحج سألنى عصا ، فأعطيته قصبة ، فانى بعد قضاء الحج بنحو خمسة أيام ، رأيت القصبة وقعت بين يدى ، وقائلا يقول: أنا ابن أخى ابن عبد الله ، مات بالأسكندرية ، وأوصاني أن أصرف هذه القصبة اليك

فقلت له: تكون صديقى كما كان عمك ؟

قال : كان عمى رجلا صالحا ، وأنا فاسق ثم غاب عنى (485).

<sup>(482</sup> 

عند طا: الجان . في بعض النسخ : فأحس (483)

فى بعض النسخ : من . عنى ساقطة عند طا . (484)

<sup>(485</sup> 

وقيل لسعدون: ان قوما من كتامة قتلوا رجلا صالحا ، وأضرموا عليه النار الليل كله ، فأصبح بدنه أبيض ، لم تؤثر (486) فيه النار .

فقال : لعله حج ثلاث حجج .

قالوا: نعم .

قال حدثنی واصل ، أن من حج واحدة أدى فرضه ، ومن حج ثانية داين (487) ربه ، ومن حج ثالثة حرم الله بدنه وشعره على

قال ابن حارث: وكان سعدون يخرج في الحراسة والبروز على الحصون ، فربما خرج في أربعة آلاف خباء (488) ممن يجتمع اليه ، حتى خافت منه الشيعة

وتوفى سنة أربع ، ويقال خمس وعشرين وثلاثمائة ، وهو ابن مائة سنة وست ، ويقال ثمان (489) ، وهو صحيح العقل والبصر .

قال ابن حارث: كان قال لى سنة عشر وثلاثمائة: أنا ابن خمس، أو سبع ، وتسعين .

ودفن بالمنستير ، ونفر الناس لجنازته من القيروان ، ووقف على قبره بعد موته أبو بكر بن سعدون فقال : رحمك الله يا معلم الخير، يا شيخ الاسلام

# أبو جعفر أحمد بن محمد القرشى المغرياني (490)

من ولد عقبة بن نافع الفهرى ، يعرف بالغرياني ، لأنه كان يسكن في منزله بمغريانه (491) من أصحاب سحنون .

<sup>(486</sup> 

عند طا: لم تتوقد . في بعض النسخ: دان . (487)

ساقطة عند طا (488)

عند طا : وهو ابن مائة سنة ، ويقال ابن ثمان وتسعين (489)

عند طا: المغير باني . (490)

عند طا: مغير بانة . (491

قال أبو العرب: كان ثقة مأمونا ، وأراده الأمير ابراهيم على أن يلى قضاء القيروان (492) فأبي عليه .

مولده سنة اثنتى عشرة ومائتين بهروسي

وتوفى بعد الثلاثمائة

The case thangs have in those is

#### محمد بن أحمد بن أبي زاهر

أبو عبد الله ، من نبط (493) تونس ، يتولى قريشا .

سمع « محمد بن عبد الحكم بمصر ، وأبا زرعة الدمشقي، ، ونصر بن مرزوق ، وغيرهم وأخذ عن (494) محمد بن سحنون

وذكره ابن حارث في أصحاب مالك من أهل القيروان (495) توفي سنة (496) ست عشرة وثلاثمائة

ومولده سنة احدى وثلاثين ومائتين

وذكره في الفقهاء ابن أبى دليم أيضا ، وقال : غلبت عليه الرواية، وأخذ عنه

\* وذكر أبو العرب ، أباه أحمد بن أبى زاهر فيمن سمع من سحنون ، وقال: اسم أبي زاهر ، اسحاق.

قال : وكان أحمد أميا (497) ، مات سنة تسع وتسعين .

### يـونـس بن محمـد أبـو محمـد

من أصحاب سحنون ، وسمع من غير واحد (498) .

عند طا : وأراد الامير أبو القاسم على أن يرده على قضاء القيروان .. (492)

في بعض النسخ : قبط ، ومن بعضها الآخر : نمط . (493)

ما بين قوسين ساقط من نسخة م (494

في بعض النسخ : من القرويين . عند طا : في نحو سنة . (495)

(496 عند طا: أمينا (497) (53)

عند طا : وسمع من غيره . (498 كان أبو عياش (499) يثنى عليه خيرا ، ويذكر أنه لم يبق عند محنون كتاب الا وقد أخذه (500) ، منه يونس ، وكان يضعف .

توفى سنة ثلاثمائة

# أبو جعفر القصرى أحمد بن محمد بن عبد الرحمان بن معبد

ابن ابراهيم ، مولى الأغلب (501) ، ينسب الى قصر بنى الأغلب ودار ملكهم القديم على ميلين من قبلة القيروان ، وسكنه الناس بعد انتقال بنى الأغلب عنه

سمع من يحيى بن عمر ، والمعامى ، وابن سالم ، وابن طالب ، وأحمد بن يزيد ، واسحاق بن عبدوس ، وعبد الجبار ، وكل من عنده

وكان جماعا للكتب ، كتب بخط يده ما لم يكتبه أحد من أهل عصره وكان حافظا لكتبه عارفا بها ، وكان أبو بكر بن اللباد ينقل من كتبه سماعاته لثقته به

قال أبو العرب: وكان ثقة ، سمع منه الناس.

قال ابن أبى دليم: وغلب عليه الحديث ، وذكره في المالكية من هذه الطبقة ، وكان كثير الرواية ، وكان الناس يعظمونه ، وروى عنه .

قال الأجذابي: كان صالحا ثقة حسن الحديث والتصنيف.

قال ابن حارث: كان يميل الى الحديث ، ولم يكن عنده حفظ الفقه ، ولا تكلم فيه ، سمعنا منه (502) غير شيء من صنوف العلم .

وامتحن على يد القاضى الصديني ، حبسه بسبب أنه \_ زعم (503) \_ ينتقص أبا حنيفة

اط: أبو عياش \_ م: أبو العباس . (499

عند طا : اخذ (500

عند طا: بنى الأغلب. (501

<sup>(502)</sup> 

فى بعض النسخ : عنه . كلهة « زعم » ثابتة فى نسخة أ ساقطة من نسختى م ط .

وكان يقول: انى لأشتهى الشيء من الطعام ، فعند أكله لا أجد لذة ، وما هذا الا لأحد أمرين : اما للحديث الذي جاء : « ترفع حلاوة الدنيا وزينتها » أو من كسب الناس اليوم والتباسه ، ولقد فكرت في قول آدم عليه السلام: « تغير كل ذي طعم ولون » فكيف بزمانك

فقال له بعض الحاضرين ، قال أحمد بن نصر: انما منزلة افريقية كالميتة ، يأكل منها المضطر حاجته ، يشير الى أن أرضها لم تخمس

وكان سريع الدمعة

ومن تأليفه كتابه (504) في المعجزات

وكان يقول: لو سبقنى أحد لدفن كتبه ، لأمرتهم أن يدفنوني مع المعجزات ، حتى ألقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان يقول: ربما انتبهت من النوم فأرى نورا من السماء ينزل على كتاب المعجزات

وكتب بخط يده من كتب الفقه والحديث وغيرها كثيرا ، ووصل الى سوسة ليحيى بن عمر ، فوجده ألف كتابا ، فلم يجد ما يشترى به ورقا يكتبه فيه ، فباع قميصه في ذلك .

وقصد قبره (505) ، فوجد رجله قد ظهر منه ، وفيه أثر الشراك ، لم يتغير ، بعد احدى عشرة سنة ، وتوفى سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة

### محمد بن سليمان القطان

معدود (506) في فقهاء القيروان ، ولم يكن من رؤوسهم ولا مقدما (507) فيهم ، وله سماع كثير من أصحاب سحنون ، وكان ثقة من العدول

عند طا: كتاب. (504

عند طا: وقعد مرة (505)

<sup>(506)</sup> 

<sup>(507)</sup> 

وامتحن على يد المروزى قاضى الشيعة ، رفع اليه أنه ينتقصه ، ويطعن على أحكامه ، هو وآخر من أصحابه يعرف بأحمد النجار ، من أهل الطلب أيضا ، فأحضرهما الى الجامع ، وقال لابن سليمان : شهد عندى العدول أنك تنتقص أمير المومنين ، وتطعن فى امامته .

فضربه ثلاثمائة درة

وقال لأحمد النجار: ثبت عندى أنك صمت يوم الفطر، ولم تفطر علفطار أمير المومنين ردا عليه (508).

وضربه دون ذلك ، وطوفهما وحبسهما .

وذلك أن الشيعة تصوم قبل رمضان بيوم وتفطر قبل الناس بيوم .

\*\*

# محمد بن هشام بن الليث اليحصبي

🚜 قيرواني سكن قرطبة وأخذ عنه بها .

روى عن يحيى بن عمرو نظرائه من مشايخ القيروان.

قال ابن عفيف في كتاب الاحتفال: وكان من أهل العلم والحفظ المسائل ، مع الفقه والصيانة ، وولاه القاضى ابن أبى عيسى بقرطبة الأحباس ، فأحسن القيام بها مدة .

قال ابن الفرضى : كان عاقلا (509) أديبا ، ونظر فى الأوقاف أيام ابن أبى عيسى .

حدث عنه خلف بن محمد ، وأحمد بن ابراهيم ، وعبد الله بن محمد بن عثمان وغير واحد .

وكان أعـور

(54)

<sup>. 508)</sup> ردا عليه ، ساقطة عند طا

<sup>(509)</sup> في بعض النسخ : عالما ، وفي بعضها الاخر : عاملا .

ويحكى أن القاضى ابن أبى عيسى احتاج الى استسلاف مال (510) لأمر اضطره ، فقال لابن الليث هذا صاحب أحباسه : جئني بكذا وكذا (511) من مال الأحباس ، احتجت اليه .

فقال : نعم ، ولكن لابد من الاشهاد على قبضك (512) أو رهن. كفاف .

> فوضع عنده رهنا ، وأعجب بذلك القاضى منه وتوفى فى منتصف رجب سنة ثمان وثلاثين

### عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي الحديد (513) الرعيني

أبو محمد ، يعرف بابن الكندى ، كان رجلا صالحا من أصحاب سحنون ، ويحيى بن سلام (514) ، ويحيى الجعفري (515) ، وهو آخر من مات من رجال سحنون ، وكان قليل الرواية .

توفى سنة سبع وثلاثمائة (516) .

### محمد بين مسرور الابيزاري الضريير

أبو عبد الله ، قال الخراط: كان رجلا صالحا ، فقيها ، متعبدا ، مجتهدا (517) ، بارعا في العلم ، مفتى أهل زمانه ، وكان حماس يشاوره في أحكامه ويصدر عن رأيه .

عند طا: احتاج الى الاستسلاف من مال الاحباس .. (510)

ساقطة عند طا (511

عند طا: من بينة على قولك (512

الحداد عند طا . (513)(514)

عند طا: سالم . عند طا: ابن الجعفرى . (515)

الذى في شاهد قبره انه توفى سينة ست وثلاثمائة . ارجع الى كتابة قبره (516)فـــى Inscription arabes de Kairouan 11, 190-191

ساقطة عند طا (517)

سمع من يحيى بن عمر ، وعبد الجبار (518) ، وابن وازن ، وابن طالب ، وسهل القبرياني (519) ، وبكر بن حماد ، وأحمد بن يزيد ، وحماس القاضى .

وحدث والشيوخ متوافرون.

وكان ضرير البصر ، يقال انه شرب البلاذر للحفظ ، فأفسد مزاجه ولم يظهر ذلك (520) فى جسمه الا فى تعقف أصابع يديه ، واسترخاء رجليه ، وكان ذا هيئة (521) وملبس حسن .

قال بعضهم: دخلت على ابن بطريقة ، قاضى طرابلس (522) ، هوجدته معموما يسترجع ، فسألته ، فقال لى : انثلم لأهل القيروان حائط (523) ، مات أبو عبد الله الضرير .

ورأيته قد اغتم غما عظيما .

قال ابن أبى دليم : كان حافظا للمذهب ، حسن القيام به ، كامل العناية .

قال ابن حارث: سمعت من يصفه بالحفظ وحسن القريحة ، كان حافظا لمذهب مالك ، حسن القياس فيه (524) ، موصوفا بالعلم والحفط .

وكان بعض فقهاء العراق (525) بالقيروان ، اذا جلس مـع أصحابه يمد يديه ، ويعقف أصابعه ، يحيكه بذلك اذا تكلم في حلقته ، ليضحك أصحابه ، فابتلاه الله آخر عمره بالجذام ، فبلغ منه مبلغا عظيما ، عقوبة له .

توفى سنة خمس وتسعين ومائتين ، فيما حكاه المالكي .

<sup>518)</sup> ساقطة عند طا

<sup>(519)</sup> بعدها عند طا: والسراد.

<sup>.</sup> ذلك ساقطة عند طا

<sup>521)</sup> عند طا: هيبة

<sup>.522)</sup> تقدمت ترجمته

<sup>525)</sup> عند طا: وكان فقيه بالعراق ..

# أخوه أبو القاسم جعفر (526) بن مسرور الابزارى

ويعرف بابن المشاط، قال المالكى: كان يحسن الرد على الملحدين، وكان يذهب مذهب « مالك ويجيده ، ثم انتقل الى مذهب » (527) الشافعى ، ثم الى مذهب داود ، ثم الى قول ابن شريح (528) ، ثم الى قول أبى بكر بن داود ، ثم الى قول ابن المغلس ، وعليه مات .

وكان بعضهم يقول: ابن المشاط يطلب مذهبه ولم يجده. تأخرت وفاته الى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة.

أبو البشر مطر بن يسار

مولی بنی کیسان

قال أبو العرب: سكن تونس، وكان فقيها سمع معنا من مشايخنا أصحاب سحنون .

توفى سنة ست وعشرين وثلاثمائة

#### أبو الفضل يوسف بن مسرور

مولى نجم الصيرفي (529).

قال أبو عبد الله الخراط: كان رجلا صالحا فاضلا (530) ثقة ، ر55 كثير الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لا تأخذه فى الله ب لومة لائم .

سمع من يحيى بن عمر وغيره.

<sup>526)</sup> ساقطة عند طا

<sup>(527)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

<sup>528)</sup> عند طا: ابن سريج 529) انظر ترجمته في معالم الايمان ج 3 ص 12.

<sup>(530</sup> ساقطة عند طا

سكن قصر سهل ، وألف كتابا فى الأحمية (531) وما يجب على سكان القصور (532) أن يعملوا به فآذاه أهل الحصون لذلك .

قال أبو على الوراق: وسمع أيضا من فرات بن محمد ، وسعيد ابن اسحاق ، وعمر بن يوسف .

\*\*

### ذكر فضائله وزهده وكراماته

قال الوراق: كان أبو الفضل يخبز قوته ويثرده سخنا بالزيت ، ويجعله فى اناء ، ويفطر كل ليلة على شىء منه ، وكان يسرد الصيام طول عمره ، ولقد أقام أربعين سنة ما طبخ قدرا ولا أوقد فى بيته سراجا ، وكان سبب ذلك أنه رأى خادما يعالج القدر فى يوم ريح ، والحطب أخضر ، ودموعه تسيل ، فقال : دعها والله لا طلعت لى قدر على نار ما بقيت فى الدنيا .

وذكر أنه لم يكن فى بيته غير كتبه ، وجلد صوف وركوة (533). وكان يقول: انما يريد البقاء فى الدنيا من يتلذذ بالطعام والنساء والنوم، وأنا والله قد (534) عدمت لذة (535) الثلاث.

قال بعضهم : حملت لأبى الفضل هدية ، عسلا وسمنا وكعكا ، وقلت له : هذه هدية منى اليك .

فقال: أسأل الله تعالى أن يعظم ثوابك ، اليوم لى ثلاثون سنة ما أكلت من هذه الطرائف شيئا ، انما وظيفتى من الشهر الى الشهر مقيراط شعير ، وانما يتنعم (536) الناس ويأكلون غدا ، لم أسكن هذه الحصون لآكل بدينى ، فرقها على الضعفاء .

<sup>.</sup> كتاب الأحمية . كتاب الأحمية .

<sup>(532)</sup> في بعض النسخ : القصر .

<sup>(533)</sup> عند طا: وركوة ومامومة . (524) اتاة مند طا

<sup>.</sup> الله عند طا الله عند طا

<sup>(535)</sup> عند طا: هذه . (536)عند طا: ينعم .

ففعلت ، وأخرجت اليه خريطة بدراهم ، فقلت : فرق هذه على من يستحقها .

فقال : لا أفعل ، انما أفرق مالي ، وأما مالك فأنت تسأل عنه .

وذكر (537) أنه اشتهى تينا أخضر ، فلما رأى الذى اشتراه له من بعيد ، قال : اذهب عنى .

فراب الرجل ذلك ، ورجع الى بائعه فسأله عنه ، فاذا هو (538) من أرض معصوبة لكتامى يسخر فيها الناس (539) .

فرجع الى أبى الفضل ، وقال له : لم رددتنى (540) ؟

فقال: والله ما خيل لى أن اشتريت الا خنزيرا.

قال بعضهم: كانت لى بنية ابيضت عيناها من الجدرى ، فغمنى ذلك ، فجئت لأبى الفضل ، فوجدته معدلا عن الطريق ، ورأسه بين ركبتيه ، فسلمت عليه وأخبرته بقصتى ، فقال: اذا كان غدا هذا الوقت فأتنصى بها

فمضيت عنه ، فسمعته يقول : أخطأنا الطريق .

ثم صاح بى فقال : لا تحركها ولا تأتنى بها ، أتاها الله بالفرج من حيث لا تدرى ولا تشعر .

ثم أتيت الى الدار ، فوجدتها نائمة ، فأيقظتها ، ففتحت عينيها ، فاذا هما أجمل (541) ما كانتا ليس بهما بأس

وقيل له: فلان يتكلم فيك .

فقال: انما مثلى ومثله كمثل رجل حمل لضرب عنقه ، فقذفه رجل في الطريق ، فقال لنفسه: أنت تحمل للقتل ، تسأل عمن يقذفك ؟ وأنا

<sup>537)</sup> عند طا: وحكى .

<sup>538)</sup> عند طا: به

<sup>(539)</sup> عند طا: ليتامي شجر نيها الناس

<sup>540)</sup> في بعض النسخ: لم رددت تيني .

<sup>541)</sup> في معالم الايمان: مما .

سائر (542) الى الموت ، لا أدرى متى يأتينى ، أسأل عمن يتكلم فى ؟ فى الموت ما يشغلنى عن ذلك .

وله كلام فى الرقائق والعبادات ، وكان محبا فى الموت ، ذكر له يوما فاستبشر ضاحكا وقال : لو علمت أحدا مجاب الدعوة لسالته أن يسأل الله لى فى الموت ، وكيف لا أحب الخروج من دار فيها ابليس والفتن ، الى دار أرجو فيها الاجتماع بمحمد صلى الله عليه وسلم .

وذكر أنه دعا على نفسه بالموت

ولما احتضر قال لبعض أصحابه: سنوا على التراب، ولا تزيدوا على تراب قبرى من غيره، « فانى رويت (543) فى بعض الآثار: أنه اذا زيد فى تراب القبر من غيره» (544) لم يسمع الميت الأذان والزوار.

وتوفى رحمه الله سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ، ورثاه بعضهم بقوله :

بقصر المنتسير المبارك عالـــم (545) نزيل غريب الدار يكنى أبــا الفضـــل

أنار حصون (546) الغرب بالعلم فاهتدى رجال به كانوا من الدين في جهل

ر56, \* وينثر در العلم في كل مشهد (547) وينصح للاسلام بالدق والعدل

\*

<sup>.</sup> عند طا: مسافر

<sup>(543)</sup> عند طا: رأيت . (544) المنت تدريد ال

<sup>544)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

<sup>545)</sup> في بعض النسخ: ثوى خير عالم. 546) في بعض النسخ: قصور

<sup>547)</sup> عند طا: وشد شعار العلم في كل مشهد

### حمدون بن مجاهد الكلبي

من أصحاب عيسى بن مسكين ، قال المالكى : صحبه زمانا ، وهو راويته .

وسمع من سحنون ، وكانت له رحلة ، وكان من أهل الفضل والدين والفقه والزهد والنسك والورع والعبادة ، يحسن الفقه ويتكلم عليه ، سكن السرباط .

وكتب بيده دواوين كثيرة . قال : كتبت بيدى ثلاثة آلاف كتاب وخمسمائة ، ولعل الكتاب الذى أدخل به الجنة لم أكتبه بعد .

وكان حسن النقل والضبط.

قال اللبيدى: كتب من العلم عظيما ، وكان ملازما للعبادة ، مشهور ا بالعلم ، روى عنه أهل مصر والمغرب ، وكان لا يكتب الا بالفهم ، ويضبط كل مشكل ، ويحب نشر العلم واذاعته ، حدث عنه مسرة بن مسلم ، وعمرو (548) بن مثنى ، وكان اذا انصرف من المحراب يوجد موضع سجوده قد ابتل من دموعه .

قال عمرو بن مثنى: صلى بنا التراويح ، فلما ختم ليلة سبع وعشرين: أخذ فى الدعاء والبكاء ، والناس حوله يبكون ، فتاب تلك الليلة من شراب المسكر وغيره على يديه نحو سبعين رجلا

وتوفى سنة احدى وعشرين وثلاثمائة

\*\*

<sup>548)</sup> عند طا: وعمر.

# ومن أقصى المفرب: مامه المسامة

### أبو هـارون العمـرى

البصرى ، من بصرة المغرب ، قرب مدينة فاس ، واسمه عمران بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . كذا وجدت نسبه بخط الحكم أمير المومنين الذى أعرفه .

قال : وسالم لا يعرف له ولد اسمه على ، والمعروف على بن أبى بكر بن سالم .

قال بعضهم ، عن سلمة بن فضل بن سلمة : طرأ الينا ، الى بجانة ، وهو من أهل بصرة المعرب ، فسمع أبى منه كتاب ابن المواز ، ثم رجع الى بلده .

قال غيره: وهو أول من أدخل كتاب محمد بن المواز الأندلس، وسمع من فضل هو أيضا، وسمع منه فضل كتاب ابن المواز.

كان خرج حاجا مع جماعة من أهل بلده ، فوصلوا الى المدينة ، فقصد دار جده عمر ، فاجتمع بأهله ، فأنتسب لهم ، فقبلوه وصححوا نسبه ، وأخرجوا اليه درع عمر وسيفه ، فلبس الدرع وتقلد السيف ؟

وسمع بالاسكندرية من ابن ميسر ، وابن أبى مطر ، وبالقيروان من ابن اللباد .

قال: وكان أبو هارون فقيها ، وقرأت بخط الحكم أنه كان ببجانة يطلب عند فضل « بن سلمة ، وأخذ عنه فضل كتاب محمد اجازة عن ابن ميسر ، واختصر فضل » (549) بعض الكتاب .

قال : وكان له ولدان : عبد الله ، وهارون .

توفى هارون بالبصرة

وحج عبد الله سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، وغاب خبره بالشام

<sup>549)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م .

وكان لعمران عم اسمه عامر ، فولد له ابن اسمه ادريس ، سكن فاس وتوفى بعد ستين وثلاثمائة ، وابن آخر يسمى عمر ويعرف بسلمان مات بالبصرة .

قال: وكانت وفاة أبى هارون الفقيه بالبصرة ، سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ، ومولده ومولد أبيه بالبصرة ، وقد وقفت على جزء من كتاب الفقيه سعيد بن خلف الله ، من أهل بلدنا ، وعليه بخطه فيه مسائل حسان ، من سؤالات عمران بن عبد الله هذا ، هو وصاحب له يعرف بعبد الله بن يعيش ، لأحمد بن ميسر الأسكندراني

\*

# ومن أهل البصرة بالمغرب أيضا من أقرانه:

### أحمد بن حذافة ، وبشار بن بركانــة

من فقهاء البصرة .

وكان أحمد فقيها من نمط أبى هارون ، وبشار دونهما .

وكان حجهم الثلاثة ، في عام واحد ، وسماعهم من ابن ميسر وابن أبى مطر ، وابن اللباد ، وفضل بن سلمة في عام واحد .

\*\*

# \* ومن أهل الأندلس:

(57)

# أبو صالح أيوب بن سليمان (550)

ابن صالح ، بن هاشم ، بن عریب ، بن عبد الجبار ، بن محمد ، ابن أیوب ، بن سلیمان ، بن صالح ، بن السمح ، المعافری ، قرطبی وأصله من جیان .

550) ابن الفرضى 1 : 102 وجذوة المقتبس : 160 .

يروى عن العتبى ، وأبى زيد ، وعبد الله بن خالد ، ويحيى بن مزين وغيرهم .

قال ابن الفرضى: كان اماما فى رأى مالك وأصحابه ، مقدما فى الشورى ، دارت عليه الفتيا فى وقته ، وعلى محمد بن لبابة ، وكان متصرفا فى علم النحو والشعر والعروض ، منسوبا الى البلاغة وطول القالم

قال ابن الفرضى: كان من أهل الحفظ والقريحة الحسنة ، ولم تكن له رحلة .

قال ابن حارث: كان من أهل الفقه والحفظ والقريحة الحسنة والتصرف المحمود في ضروب من العلم ، حسن العادة بالمناظرة .

وقال غيره: كان بصيرا بالمناظرة في الفقه ، كثير التصرف في أفانين العلم ، حسن الترسيل والبلاغة ، اعتلى على أصحابه المالكيين بذلك ، وكان له حظ صالح من الفرض والحساب والتنجيم ، وكان ورعا عفيفا متصاونا ، مجانبا في أول أمره للسلطان ، وله في ذلك القرول المشهور عند الناس:

وان أرادوك يوما ما لحاجتهم كل التراب ولا تعمل لهم عمل

ثم ولى بعد ذلك عمل الحسبة المسماة بولاية السوق ، دعته الى ذلك ضرورة وحمية ، وذلك لذلة نالته من بعض العامة ، وقيل من فران رفضيه .

وكان صليبا عادلا في حكمه

وكان جوادا سمحا على قلة ماله ، حسن الأخلاق والمعاشرة .

# جمل من أخباره

كان يختلف اليه فى جملة من يأخذ عنه ، غلامان جميلان ، وكان يختلف اليه بعض القرشيين ، ولا يعيب من أجلهما ، ولا يصرف طرفه

عنهما ، ففطن له أبو صالح ، وأراد أن يكفى شأنه ، فتناول فى بعض الأيام رقعة بين يديه ، فوقع فيها :

ليس الزيارة للمزور بل للحديث مع البدور

وناولها القرشي ، فلما قرأها خجل وقام ، فلم يعد اليه .

ويحكى أنه كان عنده علم من النجوم ، وقد أنشد بعضهم لـ ه قصيدة نونية في علم الحدثان (551).

وقال ابن عبد ربه: ضاقت بى الحال فى بعض الأعياد ، فوقع ظنى على أبى صالح ، فصنعت فيه أبياتا وقصدته بها منصرفه الى داره بالهاجرة ، وهو يتولى اذ ذاك حكم السوق ، فلما عرف صوتى خرج الى وهو متفضل (552) ، وكمه على رأسه ، وسألنى عن مجيئى ، فقلت : زيارتك ،

قال: ومع ذلك ؟

قلت : أبياتا صنعتها فيك

فتهلل وجهه فأجلسنى ، وقال : أنشدنى جعلنى الله فدداك .

أمصباح هذا الدين بعد نبينا ومن نوره في الشرق والغرب ساطع

ومن ان مشى ترنو النواظر نحصوه ومن اليه المسامع

ومن ان تواری جسمه عاش ذکره وکان اسمه ماخر لله راکیع

أترضى لقلب أنت فيه مصور ومن هو سيف في يمينك قاطع

<sup>551)</sup> أط: في علم الحدثان ــ م: في علم ذلك . 552) م: مضل ــ أ: فضل ــ ط: غير واضحة .

بأن يشتكى داء وأنت دواؤه وأنت له برء من الداء نافسع

فقال: لا والله ، لا أرضى يا أبا عمر .

ثم أدخلني الى بيته ، وأجلسني صدره ، وأخرج من تابوت منديلا بكسوة فيها ظهارة (553) ، وغلالة ، ورداء ، وزوج سراويل ، وقلنسوة ، وعمامة ، وزوجا جرموق (554) جديدان بجوربين ، وزوجا خف جدیدان ، ثم قال لی : افتح التویبیت الذی وراء ظهرك پوفاستخرج منه الكيس الذي فيه

ففعلت ، فأقسم لى ان كنت أملك زينة غير ما في هذا المنديل ، ولا من الناض غير هذه الخمسة والعشرين دينارا ، فأقبل جميعه مباركا لك فيه ، ولا تستقله ، فهو جهدى .

فقلت: سبحان الله يا سيدى! انما كانت الغاية كبش الضحية .

فقال لى : وكان يصلح أن أجيز مثل هذا الشعر بكبش ، وهو : « ومن ان توارى جسمه » البيت ، انى اذن لغبى الرأى ، خذ خذ . فنهضت مسرورا

وذكر أنه عكف مدة على كتاب العروض حتى حفظه ، فقيل له في ذلك ، فقال : حضرت قوما يتكلمون فيه ، فأخذني ذل في نفسي أن يكون باب من العلم لا أتكلم فيه .

قال ابن حزم: كان بصيرا بالمسائل والنحو والغريب ، فصيحا كأنه أعرابي محض ، حسن المناظرة والتكلم في الفقه وجميع الفنون ، وكان هم أن يجمع المدونة كلها (555) في كتاب يشير الى معانيها ، فاذا تصفحه أحد ، تذكر به كل شيء فيها

وزهد بعض الناس في الاخد عنه

الظهارة ، بكسر الظاء ، ما يظهر للعين من الثوب ، ولا يلى الجسد ، وهو (553 خلاف البطانة

الجرموق ، بضم الجيم ، الخف القصير ، يلبس فوق خف . ألط : وكان هم أن يجمع المدونة كلها . (555)

قال أحمد بن سعيد بن حزم : تركته على عمد .

قال ابن المشاط: سألت أبا صالح: ما الأصل في تضمين الصناع؟

فقال ، قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تتلقوا السلع » (556) فحكم للعامة على الخاصة ، « فكذلك حكم هاهنا العامة على الخاصة » (557) لأن الصناع خاصة ، والمستعملون لهم عامة .

وكان يهمس أحيانا بأشياء من علم الحدثان . وقد ذكر أنه وقف يوما بباب داره مع جيرانه على عادته .

فقال لهم: سيموت اليوم رجل من الغرب ، يعز فقده .

ودخل داره فما خرج عن داره ، وتوفى مساء يومه ، وذلك يـوم الخميس ، لسبع بقين لمحرم ، سنة اثنتين ، وقيل احدى وثلاثمائة .

# محمد بن عمر بن لبابة (558)

مولى آل عبيد الله بن عثمان ، القرطبي ، يكنى بأبي عبد الله .

روى عن عبد الله بن خالد ، وعبد الأعلى بن وهب ، وأبان بنعيسى وأبى زيد بن ابراهيم ، وأصبغ بن خليل ، ويحيى بن مزين والعنبى ، وقاسم بن محمد ، ومالك بن على القطنى ، وابن مطروح ، وابن وضاح وغيرهم .

وكان اماما فى الفقه ، مقدما على أهل زمانه فى حفظ الرأى والبصر بالفتيا ، درس كتب الرأى ستين سنة ، وكان اعتماده على العتبى وابن مرين .

وكان مشاورا في أيام الأمير عبد الله ، مع عبيد الله بن يحيى وطبقته ، ثم انفرد « بالفتيا مع صاحبه أبى صالح ، وكانا متواخيين ،

<sup>1556)</sup> اط: لا تلقوا السلع \_ م: لا تلغوا السلع . ولفظ الحديث كم\_ ارواه الشيخان عن ابن عمر: « لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الى الاسواق » انظر رياض الصالحين للنووى ص 160 ·

<sup>557)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م . 558) ترجمته في تاريخ العلماء لابن الفرضي 2 : 36 - 37 .

وكان أبو صالح يقدمه على نفسه ، ثم انفرد » (559) بعد موت أبى صالح سنين عدة ، فلم يشاركه أحد في الرياسة والقيام بالفتيا ، الى أن جرت له قصة مع بعض الناس في مجلس بعض الحكام ، وقد قام عنه مغضبا « فحبس » (560) فجفا عليه الحاكم ، وقال : نستغنى عنه (561)

فقال ابن لبابة : مثلك استعنى عن مثلى !

فحلف ألا يحضر الشورى أبدا ، ولا يشير على حاكم في خصومة، ولزم بيته ، فكان الحكام يشاورونه بالتدسيس اليه (562) . ولا يعرف أن فيها خصومة ، الى أن مات رحمه الله .

قال ابن أبى دليم: لم تكن له رحلة ، وكان ممن برع في الحفظ للرأى ، ودارت عليه الأحكام نحوا من ستين سنة وناظر قاسم بن محمد

قال القاضى أبو الوليد الباجي : محمد بن عمر بن لبابة فقيه الأندلس .

قال الصدفى : كان محمد بن لبابة من أهل الحفظ للفقه والفهم به، أفقه الناس ، وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك وغيره ، وشاهد القضايا والأحكام ، مع تمييز وادراك لم يكن لأحد ممن رأينا وشاهدنا ، مع نزاهة نفس وتعاون ، ومروءة كاملة ، وديانة ، وتلاوة للقرآن ، وحفظ للشعر ، وفصاحة ، وأخلاق حسنة ، وتقشف في ملبسه ، وتواضع ، وكان يختم القرآن في رمضان ستين ختمة.

وذكره ابن حارث وصاحبه أبا صالح فقال : م كانا في وقتهما (59) شيخي البلد وعظيميه ، علما وفهما ، مع السن والجلالة ، والفقه الجيد، والقريحة التامة ، والنهوض التام بالدقائق والجلائل من صنعة العلم ، مع كثرة الدراية ، وطول المدارسة ، وقديم المعاناة ، والرسوخ الكامل في مذهب الرأى وطريق الفتيا

<sup>(559</sup> 

ما بين قوسين ساقط من نسخة م . كلمة « فحبس » ساقطة من نسخة م ثابتة في نسختي أط .

ط: لا نستفنی عنه \_ م: لا یستغنی عنه \_ 1: سنستغنی عنه . (561)

أط: بالتدسيس اليه \_ م: بالارسال اليه .

قال: وكان ابن لبابة من أهل الوفاء والفضل والنزاهة ، من الفقهاء المبرزين ، والحفاظ المتقدمين ، وكان يفتى بوجوب اليمين دون خلطة، ولا يرى جواز شهادة الشاهد مع أبيه ، وخالفه غيره فى ذلك ، وبجوازها أفتى أكثر الشيوخ .

قال أبو الأصبغ بن أبى عبيد: شاورنا أمير المؤمنين الناصر ، فى قاض يوليه ، وذكر محمد بن لبابة والحبيب بن زياد ، فقلت له: ابن زياد قاض بن قاض بن بيت قضاء ، وقد عرف القضاء وتدرب فيه ، ومحمد بن عمر بن لبابة فقيه مفت ، ثقة ، مأمون قد عرف الفتيا ومارساها ، ولى اليوم كذا وكذا حكما بين المسلمين ، فما أرسلت اليه رجلين يختصمان الاسارا اليه راضيين ، وخرجا عنه راضيين ، فأرى رجلين يولى ابن زياد القضاء ، ويكون ابن لبابة صاحب الفتيا والشورى ، فقبل ذلك فأتانى الرجلان بعد شاكرين ، كل واحد على ما أشرت به فييه .

قال ابن الفرضى: كان حافظا لأخبار الأندلس ، له حظ من النحو والخبر والشعر ، ولى الصلاة بقرطبة ، روى عنه خلق كثير .

قال : ولم يكن عنده علم بالحديث ولا ضبط لروايته ، يحدث بالمعنى ولا يراعى اللفظ .

قال ابن عبد البر: كان ابن لبابة قليل الرواية ، قليل الكتب، لكنه كان يحفظها ، ويحفظ كل ما عنده ظهرا ، ولا يمسكها عند السماع ، يمسكها غيره ، ويرد هو من حفظه ، لكن على المعنى ، وكان يحب الحجة والكلام فى الفقه ، وعلى النظر واتباع الحديث فى آخر أيامه والميل الى طريق الشافعى .

# جمل من أخباره

ذكر ابن لبابة أنه وافى يوما مجلس القاضى ، مبطئا عن أصحابه الفقهاء ، وقد استدعاهم القاضى ، لأخذ فتاويهم فى مسائل جمة ، فقالوا بما عندهم ، وأبو صالح أولهم ، فلما أتى ابن لبابة سأل أبو صالح

القاضى عرض أجوبتهم عليه ، فخالفهم في أكثرها ، واحتج عليهم حتى اعترفوا له ، ورجعوا الى قوله ، فضحك أبو صالح ، وقال : والله ما مثلنا ومثلك يا أبا عبد الله الا كقول الشاعر:

اذا غاب ملاح السفينة وازدهت بها الريح زهوا دبرتها الضفادع

وناظر يوما أصحابه في حجر الأب على ابنه ، وأنه في ولاية أبيه وان بلغ ، حتى يطلقه ، على مذهب ابن القاسم ، والتزم ذلك وناظر عليه .

فقال له ابن حردم: فأنت الساعة مولى عليك ، لأن أباك لم يطلقك

وذكر أنه كان سبب رجوعه عن قوله هذا الى القول الآخر. وكان ابن لبابة اذا رأى من يستفتى ممن لا يرضى ينشد:

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمرر منكر

وبقيت في خلف يزين بعضهم معضا ليسكت معور عن معور

كان معتدلا (563) في أحواله ، حسن المجلس ، كثير انشاء الشعر فيه ، عارفا بالأخبار والنوازل وحكايات علماء قرطبة ، صبورا على القلة ، معينا (564) .

وذكر أنه كان في شهر رمضان يفرغ نفسه للعبادة ، ويغلق عليه بابه ، ولا يظهر الا في أوقات الصلوات في المسجد .

وتوفى ليلة الاثنين لأربع بقين من شعبان الله سنة أربع عشرة (60) وثلاثمائة ، وهو ابن ثمان وثمانين ، وقيل تسع وثمانين ، وقيل غرة رحب ، سنة ست وعشرين

<sup>. (563</sup> طم: معتدلا \_ 1: مبتذلا (564 م: معينا \_ 1 ط: معنيا

وتزاهم الناس على نعشه وقبره على عادة العامة ، فقال أبوه: لو تزاهموا على علمه ، لا على نعشه! فسمعت منه وكتبت عنه .

\*\*

#### أحمد بن محمد الحسدري

قرطبى ، كنيته أبو محمد ، وقيل أبو عمر ، سمع من العتبى وغيره، وجل أخذه عن العتبى ، وكان معتنيا بالمسائل والشروط ، مقدما فى ذلك ، توفى رأس الأربعمائة أو بعدها بيسير

\*

# يحيى بـن عبد العزيـز أبـو زكريـاء (565)

يعرف بابن الخراز ، قرطبي ، سمع العتبي ، وعبد الله بن خالد ، وغير هما من الأندلسيين .

ورحل فسمع بمصر من المزنى ، والربيع بن سليمان المـــؤذن ، ومحمد بن عبد الحكم ، ويونس بن عبد الأعلى ، ومحمد بن عبد الله ابن ميمون ، وعبد الغنى بن أبى عقيل ، وغيرهم .

وسمع بمكة من على بن عبد العزيز ، وكانت رحلته مع سعد بن معاذ ، والأعناقي ، وابن أبي تمام .

وشوور بقرطبة مع عبيد الله بن يحيى ونظرائه ، أيام الأمير عبد الله

قال ابن الفرضى: وكان يميل الى مذهب الشافعى فى فقهه ، وكان محد بن عبادة يثنى عليه ويصفه بالتواضع .

قال ابن أبى دليم: كان ذا ورع وعلم كثير ، دخل القيروان ، فسمع منه بها مستخرجة العتبى وغير ذلك .

سمع منه محمد بن قاسم ، وأحمد بن الأغبس ، وأحمد بن عبادة، وأبو العرب التميمي القروى وغيرهم ، ولم يسمع منه ابنه . وتوفى سنة خمس وتسعين ومائتين ، وقيل سبع .

<sup>565)</sup> ترجمته عند ابن الفرضى 2 : 182 ـــ 183

# محمد بن غالب (566)

بعرف بابن الصفار ، قرطبي ، أبو عبد الله .

سمع بقرطبة من العتبى ، وابن وضاح وغيرهما .

ورحل فسمع من ابن سحنون ، وأحمد بن صالح الكوفى ، ومحمد ابن تميم العنبرى ، ومحمد بن عبد الحكم ، ويونس ، وابن أخى ابن وهب وأحمد بن عبد الرحيم البرقى وغيرهم .

ودارت عليه الفتيا مع عبيد الله بن يحيى، وابن لبابة ، وأصحابهم. وكان حافظا للفقه ، عالما بالشروط ، متقدما فيها ، ذا جاه وقدر.

قال أحمد بن سعيد: له عناية ثابتة ، وفهم بالفقه والوثائق ، ولم يكن في الحديث هناك ، كان بابه الفقه ، وأعجب ما كان في الوثائق ، ولم يتبحر في علم الفتوى ، ولكنه كان فطنا حسن الولوج .

قال ابن الفرضى (567): ومالت به الدنيا فاتبع الهوى فى فتياه ،

وذكر ابن عبد البر أنه تاب آخر عمره ، وقبل موته بعام ، واعترته فكرة فى ذلك ، وخوف فزع له ، فكان سبب موته ، والله يعفر له .

قال غيره: وكان فيه دعابة وحسن خلق ، ملتزما للرباط ، كثير التلاوة ، جيد العقل .

وتوفى سنة خمس وتسعين ومائتين

وابنه أحمد، كنيته أبو الوليد ، سمع من أبيه ، وعبيد الله بن يحيى، وكان يبصر الشروط ، ويميز الفتوى على مذهب مالك ، حافظا نبيل طريفا ، وأفتى ، وتوفى سنة احدى وثلاثمائة . وقيل بل سنة تسلع وتسعين .

566) ابن الفرضى 2: 22.

روز) المصدر نفسه 2: 22 وعبارة ابن الفرضى في المطبوع: ومالت به الدنيا، فكان يتبع الهوى في فتياه ويخلط.

# محمد بن أبى حجيرة (568)

أبو عبد الله ، قرطبي ، رحل فسمع من يونس وابن عبد الحكم ، والمزنى ، وكان ذا خير وفضل وعلم ، وقد حدث عنه ابن لبابة ، وتوفى ممصر سنة ثلاث وتسعين ومائتين

# محمد بن موسى بن مفلت الكناني (569)

قرطبي ، روى عن ابن مطروح ، وابن وضاح ، وكان حافظا للمسائل وعنى بالعلم ، وبرع فيه .

توفى سنة أربع وتسعين .

# عبد الله بن محمد بن عبد الملك المعروف بزونان (570)

\* ابن الحسين بن عمر بن رزيق ، بن عبيد الله بن أبى رافع ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سمع من ابن وضاح ، وعبيد الله بن يحيى وغيرهما ، وكان حافظا للرأى والمذاهب.

توفي سنة سبع وتسعين ومائتين

# أصبغ بن سفيان (571)

يعرف بالمريض ، قرطبي كان مريضا ، من أفضل أهل زمانه ، ومن أهل الحفظ للمذهب ، وكان ابن باز يختلف اليه الى محلة المرضي ، ويسمعه في بيته ، لقدره وعلمه بفضله . (61)

<sup>(568</sup> 

ابن الفرضى 2 : 21 . ابن الفرضى 2 : 21 وجذوة المقتبس : 82 رقم 138 . (569

أبن الفرضى . ابن الفرضى 1: 96 . (570 (571

# أحمد بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثـى (572)

ثلاثة في نسق رفيع البيت في العلم والجاه.

يعرف بالثائر ، سمع من ابن وضاح ، وعمه عبيد الله ، وصار فى جملة المشاورين ايام الأمير عبد الله مع هذه الطبقة ، ولذلك سمى بالثائر ، فعاجلته المنية .

وكان عالما بالفقه ، متصرفا في كثير من العلوم ، أديبا متفننا شاعرا مجيدا .

قال الصدفى: كانت له عناية وفهم حسن ، وذكر أنه كان بينه وبين بعض جيرانه الكبراء شيء ، فعاده في علته التي مات فيها ، فلما علم به قال: أقيموني وتجلد له .

ولما سأله عن حاله ، قال : في عافية والحمد لله .

فلما خرج تمثل: « وتجلدي للشامتين أريهم » البيت.

ومات ليته ، وذلك سنة سبع وتسعين ، قبل عمه عبيد الله بسنة ، في حداثته ، وله سبع وأربعون سنة .

\*

# يحيى بن اسحاق بن يحيى بن بحيى الليثك (573)

ابن عمه ، من أهل قرطبة ، يعرف بالرقيعة ، يكنى بأبى اسماعيل .

ورحل فسمع بافريقية من يحيى بن عمر، وابن طالب ، وبمصر من محمد بن أصبغ بن الفرج .

ودخل العراق ، وسمع من اسماعيل القاضى ، وأحمد بن زهير ، وغيرهما

<sup>572)</sup> ابن الفرضى 1 : 34 وجذوة المقتبس ص 140 ( رقم 256 ) .

<sup>. 184 — 183 : 2</sup> ابن الفرضى 2 : 183 — 184

قال ابن الفرضى: وشوور فى الأحكام ، وكان متصرفا فى العربية واللغة والتفسير ، نبيها .

وألف الكتب المبسوطة فى اختلاف أصحاب مالك وأقواله ، وهلى التى اختصرها محمد وعبد الله ابنا أبان بن أبى عيسى ، ثم اختصر ذلك الاختصار ، شيخنا قاضى الجماعة ، أبو الوليد محمد بن رشد ، رحمهم الله

توفى سنة ثلاث وثلاثمائة ، وقيل سنة ثلاث وتسعين

\*\*

# يحيى بن عبيد الله بن يحيى الليثي (574)

ابن عمهما أبو عبد الله .

قال ابن الفرضى: كان يشاور فى الأحكام مع أبيه ، وكان مبجلا ، توفى سنة ثلاث وثلاثمائة .

\*

# خالد بن وهب (575)

ابن خالد ، بن داود ، بن جعفر ، بن الصغير التميمي مولاهم ، أبو الحسن ، قرطبي ، من بيت علم .

قال ابن الفرضى: سمع من العتبى ، وعثمان بن أيوب ، ورحل حاجا ، فلا أحسبه سمع فى رحلته شيئا ، وكان شيخا فقيها فى المسائل ، مشاورا مع عبيد الله ، ومحمد بن لبابة ، وأبى صالح ، وطبقتهم .

قال ابن حارث: كان من أهل العناية بالعلم ، والتكلم في الفتيا ، والرأى ، والمشاورة في الاحكام ، ولى قضاء شذونة للأمير عبد الله .

توفى سنة اثنتين وثلاثمائة ، صدر ربيع الآخر

<sup>. 183 : 2</sup> ابن الفرضى 2

<sup>. 154 : 1</sup> ابن الفرضى 1 : 154

### وابنه أبو بكر أحمد بن خالد بن وهب

قال ابن عبد الربر: كان رجل عافية وستر ، روى عن أبيه وابن وضاح ، وأبى صالح ، وابن خمير ، وشوور ، وولى قضاء أكسونية، توفى بعد ثلاثين

### يحيى بن زكرياء بن يحيى الثقفي (576)

المعروف بابن الشامة ، قرطبي ، من بيت نبيه .

سمع من ابن مزین ، وابن وضاح ، وابن مطروح ، وأبان بن عیسی، وعامر بن معاوية ، وابر اهيم بن لبيب ، وابر اهيم بن قاسم ، ومحمد بن ادريس ، ووهب بن نافع ، وابن القزاز والخشني .

وحج عام \* تسعين ومائتين ، فسمع بمصر من النسائي ، وبمكة (62) من الزبيري ، وغيرهم.

وكان عابدا صواما فاضلا ، يقال انه مجاب الدعوة .

توفى قديما ، سنة ثمان وتسعين ، وقيل خمس وتسعين ، وهو ابن نسع وخمسين سنة

### سعيد بن خمير بن عبد الرحمان الرعيني (577)

قرطبي ، بضم الخاء المعجمة ، كنيته أبو عثمان . وقيل: خمير بن مروان بن سالم ، من الموالي ب وكان خمير صائغا ، يكنى بأبي نزار

سمع من أبى زيد بن ابر اهيم، وعبد الله بن خالد، ويحيى بن مزين.

<sup>576)</sup> ابن الفرضى 2 : 183 . 577) ابن الفرضى 1 : 194 وجذوة المقتبس .

ورحل فسمع من يونس ، وأحمد بن عبد الله بن صالح ، ومحمد بن عبد الحكم ، وابن أخى بن وهب ، وأبر أهيم بن مرزوق ، ونصر بن مرزوق والمزنى ونظر أئهم .

وكان ذا فضل وورع ، متقدما فى المشاورين ، نقله الأمير عبد الله الى قرب الجامع ، فكان يحلق فيه ، ويفتى ، ويعقد الوثائق ، شم أثقله اللحم ، فكان يفتى فى بيته ، وسمع منه ، وكان فقيها عالما .

روى عنه ابن المشاط ، والأعناقي ، وابن أيمن ، وابن عبادة ، وغيرهم كثير .

قال ابن المشاط: كان ابن خمير يقول: أكل خبز الشعير والبصل، كثير لمن طلب هذا الشأن.

قال: وواظبت سعيدا عامين ، فلم أره يدخل داره لحما ، الا في الاعياد خاصة .

قال: ولما أسن وأثقله اللحم، وضعف، دعا الله تعالى أن يخفف لحمه من غير علة، فأذاب شحمه من غير علة، حتى نضب جسمه، وكان يرى الودك والشحم في بوله، وتخفف لعادته من التهجد، فكانوا يرونه مستجابا

وتوفى فى صفر سنة احدى وثلاثمائة

مولده سنة ثلاثين ومائتين

# أحمد بن بيطير (578)

أبو القاسم ، قرطبى ، مولى محمد بن يوسف بن مطروح ، قاله ابن الفرضي .

وقال ابن حارث: مولى الأمير محمد

<sup>. 38: 1</sup> ابن الفرضى 1: 38

قرأت بخط ابن عتاب : وقيل مولى لامرأة من أهل القصر ، ولاء عتاقة .

وقيل فيه : أحمد بن عبد الله بن بيطير

قال ابن حارث: وبيطير أبوه ، هو المعتق نفسه ، طلب ابنه أحمد هذا العلم ، فساد فيه ، وهو من مناجيب أبناء الموالى .

سمع من ابن وضاح ، وابن القزاز ، وبنى هلال ، وابن مطروح. ورحل فسمع من على بن عبد العزيز ، وأبى يعقوب الايلى .

قال ابن الفرضى: وكان حافظا للفقه ، عاقدا للشروط ، مشاورا في الأحكام .

قال ابن أبى دليم: كان من المتقدمين في الفتوى ، بحفظه للفقه، وورعه ، وصلابته في الحق ، ونقلت من خط ابن عتاب: قيل انه كان قليل العلم والفهم .

قال ابن عبد البر: كان حسن السمت والوقار ، ضحوكا ، حسن المداعبة ، وكان يتحلق اليه في الجامع .

قال ابن حزم: وكان ذا هدى وسمت ، لم يكن من شأنه الجمع والرواية ، كان صاحب مسائل وفقه .

توفى فى أول ذى الحجة ، فى الطاعون ، سنة ثلاث وثلاثمائة .

# عبد الله بن محمد بن ابراهيم الثقفي (579)

ابن عاصم ، بن مسلم بن کعب الثقفی ، قرطبی ، من بیت شهیر بها، تقدم ذکر سلفیه . (378) مسلمی سلمیان میما

رحل فسمع من أبى الطاهر ، وكان حافظا للمسائل ، متقدما فيها قال ابن حارث : كان مع بصره بالفقه ، بصيرا باللغة والشعر ، متفننا فى العلوم ، حدث عنه ابن أيمن ، وتوفى بعد الثلاثمائة .

<sup>579 : 1</sup> ابن الفرضي 1

قال أبو سعيد: وكان ابن لبابة يصفه بالحفظ الكثير ، الا أنه كان اذا قلبت عليه المسألة لم يدرها .

قال أحمد بن سعيد بن حزم: كان من أهل الورع والعبادة والتقشف ، يخوض المطر في الشتاء حافيا ، وربما يسير الى باديت راجلا ، ونفقته في طرفه على عنقه ، ولو شاء ركب الدواب لسعة حاله .

\*

### سعد بن معاذ بن عثمان (580)

ابن عفان ، بن يخامر بن عبيد ، بن محمد ، بن محمد ، بسن أفنان به الشعباني ، من أهل قرطبة ، وأصله من جيان ، وكنيته أبو عمرو ، سمع بقرطبة ، ورحل فسمع من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعنه جل روايته ، ومن أخيه سعد ، ومن يونس بن عبد الأعلى ، وأبى عبد الله ، وأحمد بن سنان ، وأحمد بن عبد الرحيم البرقى ، وابراهيم ابن مرزوق ، وبحر بن نصر ، ومحمد بن عبد العزيز الأيلى .

وكان جليلا معظما في أهل العلم ، حافظا لرأى مالك ، مشاورا في الأحكام ، يتحلق اليه في المسجد الجامع بقرطبة ، ويسمع منه .

روى عنه عثمان بن عبد الرحيم بن أبى زيد ، وعبد الله بن محمد ابن حسين وغيرهما

وتوفى لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثمائة . ووصفه ابن لبابة بذلك .

\* \*

# وأخوه أحمد بن معاذ (581)

قرطبى ، توفى قبل أخيه سنة ثمان وثلاثمائة .

\*\*

<sup>580)</sup> ابن الفرضى 1: 311. . 581) ابن الناب الناب

<sup>581)</sup> ابن الفرضى 1: 38.

# ابراهيم بن أحمد بن معاذ (582)

ابن أخيه قرطبي سمع عمه ، وأيوب بن سليمان ، وطاهر بن عبد العزيز ، وكان معتنيا بالرأى والمسائل .

توفى آخر ذى القعدة ، سنة ثلاث وثلاثمائة ، قاله الرازى .

وقال خالد بن سعد: سنة ثنتين أو ثلاث ، ثل .

\*\*

# محمد بن الوليد بن محمد بن عبد الله بن عبيد (583)

من أهل قرطبة ، يكنى أبا عبد الله .

سمع من العتبي ، وابن مزين وغيرهما .

ورحل مع أسلم بن عبد العزيز ، فسمع من محمد بن سحنون ، ومحمد بن عبد الحكم ، ويونس ، والمزنى ، والربيع المؤذن ، وأبى عبد الرحيم البرقى ، وأبى عبيد الله ، ونظرائهم .

وكان حافظا للفقه ، عالما بالشروط ، مشاور ا فى الأحكام ، مقدما عند أحمد بن زياد القاضى والأمير عبد الله ، فصيح اللسان ، استغنى به القاضى أحمد بن زياد عن غيره من المشايخ زمانا .

واتهم بالكذب في أحاديث أسندها

قال أحمد بن زياد: كان يضع الحديث ، ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صح ذلك عنه فى غير ما حديث ، وكان يرفصع الاحاديث الى الأمير ، تركت الرواية عنه ، وكان كثير الملق (584) .

قال أحمد بن سعيد: كان أديبا فصيحا عاقلا ، لم أر آدب منه ولا أرق ، غلب ذلك عليه حتى عتب عليه ، لاكثاره من الرقة والهشة واكرام كل طبقة ، وكان مقلا صبورا على الفقر

<sup>582)</sup> ابن الفرضى 1 : 24

<sup>583)</sup> ترجمته في تاريخ ابن الفرضى 2 : 33 ـ 34 . 584) أ : الملق ـ م : الحلق ـ ط : غير واضحة .

وقال خالد: هو كذاب ، وقد روى عنه وسمع منه . وتوفى فى منتصف ذى القعدة ، سنة تسع وثلاثمائة .

\*\*

# محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن كليب بن ثعلبة (585)

ابن عبيد ، بن مسكين ، بن لوذان الجذامي ، أبو عبد الله يلقب بغلام الله ، قرطبي بيته بيت نباهة

سمع من ابن وضاح ، وابن القزاز ، وبنى هلال ، ومطرف بـن قيس وغيرهم ، وكانت له رحلة .

قال ابن الفرضى : وكان مشاركا فى الفقه وعقد الشروط، وشاوره أسلم القاضى مع ابن لبابة ونمطه .

قال أحمد بن عبد البر: كان يشير في الفقه اشارة حسنة ، ممن أبناء الملوك ، ورأس بالعلم ، وكان طيب الخلق .

وتوغى سنة تسع ، وقيل ثمان ، وقيل عشر، وثلاثمائة ,

\*

#### محمد بن بكر بن عبد اللــه الكلاعــي

من أهل قرطبة ، يكنى أبا القاسم ، يعرف بابن المؤدب ، أدب أبوه أولاد الأمير محمد ، ويلقب بالغمكة (586) ، بالمعجمة

روی عن أبیه ، وابن وضاح ، وابن باز ، وابراهیم بن قاسم بن هلال ، ومطرف بن قیس ، وابن مطروح ، ونظرائهم .

كان القاضى أسلم يشاوره ويعظمه ، وكان حافظا للفقه ، نبيلا في الشروط ، رأسا فيها ، ورعا فاضلا

<sup>585)</sup> ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 2: 33 من ويلقب بالقملة ، وفي طرتها: بالهمكة (586) من ويلقب بالقملة ، وفي طرتها: بالهمكة بالعجمية ـ أ: بالمحكة ، بالعجمية .

قال ابن أبى دليم: برع في الفقه ، وحفظ المذهب ، توفى سنتة سبع ، وقيل ثمان .

# أحمد بن عبد الله بن الفرج النمرى (587)

قرطبي ، يروى عن ابن وضاح ، والخشني ، وعبيد الله بن يحيى، وأحمد بن ابراهيم الفرضى ، وكان حافظا للمذهب ، م وكان الغالب عليه الفقه (588) ، بصيرا بالشروط والفرض والحساب . توفى سنة ثلاث وثلاثمائة

### محمد بن عبيد الجريوني (589)

قرطبي ، أبو عبد الله

رحل ، ودخل العراق ، فسمع من القاضى اسماعيل ، وموسى بن هارون الحمال ، ومحمد بن الحسن ، وابن أبى داود ، وغيرهم من المحدثين

وسمع بالقيروان.

وشاوره في الأحكام محمد بن أحمد بن زياد .

قال ابن الفرضى : لم يكن له كبير حظ من الفقه ، كان الحديث والرواية أغلب عليه

قال اسماعيل: كان رجلا نبيلا ، عنى بالعلم وتقييد السنن .

قال غيره: كان من أعلام الفضل والدين ، حدث عنه محمد بن أبى دليم ، وقد حدث عنه أهل القيروان بها .

<sup>587)</sup> ابن الفرضى 1: 37. . 588) كلمة « الفقة » ساقطة من نسختى أط ، ثابتة فى نسخة م . 589) ابن الفرضى 2: 29 وعنده: « الجزيزى » فى موضع « الجريونى » .

قال أحمد بن سعيد : لم أكتب عنه شيئًا، مسه عندى بعض الناس فتركته ، ثم كتبت بعد ذلك عن رجل عنه .

واستشهد وقال ابن الفرضى: فقد ، سنة خمس وثلاثمائة .

# سعيد بن عثمان الأعناقي (590)

ابن سليمان ، بن محمد بن مالك ، بن عبد الله ، التجيبي ، مولاهم المعروف بالأعناقي .

قال الحميدى : ويقال العناقى ، بفتح العين وكسرها .

قرطبى.

سمع بالأندلس من ابن وضاح ، وصحبه ، ومن ابن مزين قبله ، والخشنى ، وابن باز وغيرهم

ورحل فلقى نصر بن مرزوق ، وابن عبد الحكم ، ويونسس ، والحارث بن مسكين ، وأحمد بن صالح ، وابن السكرى الحافظ ، وغيرهمم .

وكان ورعا ، زاهدا ، عالما بالحديث ، بصيرا بعلله ، ثقة ، منقبضا عن أهل الدنيا ، ملازما لبيته ومسجده .

قال أحمد بن سعيد : سمعته يقول : كان أصحاب هذا الشأن فى زمان ابن وضاح ، والذى كان ينتفع به ، ثلاثة :

أما أحدهم فمالت به الدنيا ، يعنى ابن أيمن ، وأسأل الله أن يفى به .

والثاني متماسك ، أسأل الله أن يثبته ، والله اني لأدعو له في سجودي ، يريد أحمد بن خالد .

ثم يبكى ويسكت عن الثالث ، فربما قيل : كان يريد نفسه .

<sup>. 195 : 1</sup> ابن الفرضى 1 : 195

وعلى هؤلاء الثلاثة كان اعتماد ابن وضاح في أجوبته اذا سئلعن شىيء

وانتفع محمد بن وضاح بالأعناقي كثيرا ، في ضبط حروف كثيرة فى الحديث والرجال ، وكان أصحابه يقابلون معه قبل القراءة .

قال ابن وضاح: ويصححون عليه كتبهم، وحينئذ تطيب أنفسهم. حدث عنه أحمد بن خالد ، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن ، ومحمد ابن قاسم ، وابن أبى زيد القرطبي وابن الزراد ، من أقرانه وغيرهم

وذكره ابن أبى دليم في طبقات المالكيين ،قال : وغلب عليه الحديث والرواية

قال ابن الفرضى : لم يكن له علم بالفقه ، وتوفى بتونسس ، فى صفر ، سنة خمس وثلاثمائة ، في بعض سفراته اليها ، وكانت بلده ، وله بها قرابة يزرعون له ، يقصدهم كل عام لقوته ، وبها قبره .

ومولده سنة ثلاث وثلاثين ومائتين

# يحيى بن أصبع بن خليــل (591)

من أهل قرطبة ، يكنى أبا بكر

سمع من أبيه ونظرائه ودخل العراق ، فسمع من السكوني ، وعبد الله بن حنبل ، وغيرهما

حدث عنه قاسم بن أصبغ ، وثابت بن حزم وابنه قاسم بن ثابت ، وكان فاضلا خيرا ، واستشهد سنة خمس وثلاثمائة .

# عمر بن حفص بن غالب الثقفي الصابوني (592) يعرف بابن أبى تمام ، قرطبى ، كنيته أبو حفص .

<sup>. 184 : 2</sup> ابن الفرضى 2 : 184 592) ابن الفرضى 1 : 365

سمع بقرطبة من ابن وضاح والخشنى وغيرهما .

ورحل فسمع من محمد بن عبد الحكم وأكثر عنه ومن أخيه سعد، وابراهيم بن مرزوق، وأحمد بن عبد الرحيم البرقى ، وأبى الطاهر الفرضى ، وبحر بن نصر ، وابن عزيز الأيلى ، وأحمد بن شيبان وغيرهم .

وكان شيخا فقيها ، عالما بالمسائل والشروط ، ثبتا ثقة خيارا ، سمع الناس منه .

روى عنه ابن حنين ، وأحمد بن عبد البر ، ووهب بن مسرة وغيرهم.

وكان له پ أعوان يعملون الصابون على باب داره .

وتوفى سنة ست عشرة وثلاثمائة

(65)

# یحیی بن زکریاء بن سلیمان بن فطــر (593)

ابن سفیان بن حجاج بن کلیب ، أبو زکریاء قرطبی .

سمع من ابن وضاح ، والمعامى ، وعبيد الله بن حبيب ، وأبى زيد الجزيرى .

ورحل فسمع من على بن عبد العزيز ، وأبى مسلم الكشك، وغيرهما

وكان فقيها في المسائل ، حافظا للرأى ، مشاورا مع ابن لبابة ونمطه ، وكان يجتمع اليه للسماع والمناظرة عنده ، وكان معظما في الخاصة والعامة .

حدث عنه ابن أخيه يحيى ، وجماعة . وتوفى سنة خمس عشرة وثلاثمائة .

593) ابن الفرضي 2 : 186

# عبد الله بن محمد بن أبي الوليد الأعـرج (594)

من شذونة ، وسكن قرطبة ، أبو محمد

سمع من العتبى وابن مزين ونظرائهما .

ورحل فسمع من محمد بن سحنون ، ومحمد بن تميم العنبرى، ويونس بن عبد الأعلى ، ومحمد بن عبد الحكم . وأحمد بن عبد الله بن صالح الكوفى ، وكان رحل مع خاله محمد بن غالب .

وحدث عنه خالد ، وأحمد بن حزم ، وعبد الله بن محرز بن عثمان ومحمد بن عمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن أيوب وغيرهم .

قال خالد : كان ثقة خيارا من الخاشعين الباكين .

قال ابن الفرضى : كان شيخا مقلا

قال سليمان بن أيوب: وكان بوب مستخرجة العتبى على تبويب المدونة ، وكان أهل المغرب يقصدونه فيها .

قال ابن أبى دليم: رأس بالأندلس ، وأفتى ، وكان بصيرا ىالوثائق ِ

> توفى سنة عشر وثلاثمائة ، في جمادي الأولى . وقيل سنة تسع ، في شعبان ، وهو الصواب

مولده سنة ثنتين وثلاثين ومائتين ، في رجب

#### محمد وسالم ابنا عبد الله بن عمر (595)

ابن عبد العزيز بن أبا ، بباء واحدة مشددة ، وهو معتق الأمير عبد الرحمان بن معاوية الداخل .

كانا راويتي العتبي ، وابن مزين ، وأصبغ ابن خليل .

<sup>594)</sup> ابن الفرضى 1 : 260 . 595) ابن الفرضى 2 : 33 و 1 : 229 .

وذكرهما ابن الفرضى وقال: كان معتنيا بالعلم ، ذا خير وفضل وكان سالم مجتهدا فاضلا

وذكر ابن أبى دليم فى طبقاته محمد وحده (596) وقال: كان من أهل الحفظ للمسائل ، وتوفى سنة ثمان وثلاثمائة

وتوفى سالم سنة عشر

\*

#### على بن محمد العطار (597)

قرطبى ، سمع من ابن وضاح وغيره ، وكان يفتى الناس فى السوق بقرطبة .

قال ابن الفرضى: وكان رجلا صالحا فقيها

توفى سنة ست وثلاثمائة (598) في ربيع الأول .

\*\*

#### محمد بن أحمد الشذوني المؤدب (599)

سكن قرطبة ، روى عن بقى (600) ، وابن وضاح ، وكان معتنيا بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى العلم بالعلم ، وكان معتنيا بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، وكان معتنيا بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، وكان معتنيا بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالخير والفضل ، ذكره ابن أبى دليم فى هذه الطبقة بالعلم ، موصوفا بالعلم ، موصوفا بالغير والفضل ، وكان والفضل ،

واستشهد سنة خمس وثلاثمائة .

وقال ابن أبى دليم: فقد (601) في غزاة هذه السنة.

<sup>596) 1:</sup> وحده \_ م ط: واخاه .

<sup>. 597</sup> ابن الفرضى 1 : 356 .

<sup>598)</sup> أم: ست وثلاثهائة له ط: ثلاث وثلاثهائة

<sup>. 33 : 2</sup> أبن الفرضي 2

<sup>600)</sup> أم: روى عن بقى \_ ط: روى عنه ابن بقى .

<sup>601)</sup> كلمة ، نقد ، ثابتة في نسخة ا ساقطة من نسختي م ط

# أصبغ بن مالك بن موسى الزاهد (602)

أبو القاسم ، ذكره ابن أبى دليم في هذه الطبقة ، وأصله من قبرة وسكن قرطبة

سمع محمد بن وضاح وصحبه نحوا من أربعين سنة ، وكان ابن وضاح يجله ويعظمه ، وسمع من ابن القزاز ، وغيرهما .

وقرأ على ابن القزاز القرآن ، وكان اماما في قراءة نافع ، عابدا زاهدا ، وكان هذا الغالب عليه .

قال ابن أبي دليم: كان كثير الرواية ، جامعا لفنون الحديث والفقه ، وكان يجتمع اليه أهل الزهد والعبادة ، يسمعون منه ، وقد انتفع به جماعة من الناس ، وكان الأغلب عليه النسك والعبادة .

قال ابن حزم: كان عنده زهد وتقشف وورع ، وله أصحاب كالرهبان ، سمعت منه ، توفى قبل سنة ثلاثمائة

وقال غيره: توفى في سنة أربع وثلاثمائة .

# أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد بن سالم (603)

يعرف بابن الجباب ، بباءين بواحدة من أسفل .

\* قال أبو نصر الحافظ: كان يبيع الجبب.

كنيته أبو عمر ، قرطبي ، سمع ابن وضاح ، وقاسم بن محمد ، وأبا عبد الله الخشنى ، وابراهيم بن قاسم ، وابن باز ، وجماعة سواهـــم.

ورحل فجاور بمكة ، ودخل اليمن ، وأقريطش ، وافريقية ، قسمع هناك من على بن عبد العزيز ، والقراطيسي ، ويحيى بن عمر ، (66)

ومحمد بن على الصائغ ، وأحمد بن عمرو المالكي ، والديرى ، والكشورى ، وابن الأعجم وغيرهم .

قال ابن حارث وغيره: كان بالأندلس امام وقته غير مدافع في الفقه والحديث والعبادة

قال أبو عمر بن عبد البر: لم يكن بالأندلس أفقه منه ، ومن قاسم بن محمد بن قاسم .

قال أحمد بن سعيد: كان من أهل الضبط والاتقان والخير والفضل والورع والتقشف ، جمع علوما جمة ، وكان عنده حفظ .

قال محمد بن محمد بن أبى دليم: كان أحمد بن خالد من أهل العلم والخير، وكنا نأتيه، فنجده يخدم بيده فى تحويل زرعه فلل أندره، وغير ذلك .

قال ابن أبى القوارير ، \_ وقد سئل : أين كان قاسم بن أصبغ من أحمد بن خالد ؟ \_ : كان يوم من أيام أحمد أكثر من عمر قاسم ، وجعل يثنى عليه ويصفه بالخير والدين .

قال ابن لبابة : هو من أهل العلم . وكان يرفع به .

وقال ابن حارث: وكان من أهل الزهد والانقباض ، وغلب عليه آخر عمره نشر العلم ، وزهد في الفتيا .

قال أبو عبد الملك : كان أحمد امام وقته وأوحد دهره .

وقال بعضهم: كنا عند أبى زكرياء بن فطر ، اذ دخل علينا فتى ملتحف فى ردائه ، فسلم عليه فأجلسه مع نفسه ، وعظمه وساءله ، فلما خرج سألته عنه ، فقال : هذا أحمد بن خالد ، أعبد أهل زمانه ، وأفقههم ، وذلك فى شبيبة أحمد (604) .

وسأل رجل ابن لبابة عن مسألة فأفتاه .

فقالله : سألت بعض العلماء بخلاف هذا .

<sup>604)</sup> اط: في شبيبة احمد \_ م: في شبية احمد .

فقال: من الذي يقع عليه اسم عالم بهذا البلد؟ ما أعرفه الا أحمد بن خالـــد.

وقال ابن أبى الفوارس \_ وقد سئل عن أحمد وابن الأعرابى \_ فقال : رأيت الرجلين ، فما كان يصلح عندى ابن الأعرابي الا أن يكون غلاما لابن خال\_\_ .

#### \*\*

#### نتے من أخباره

وحكى أن أحمد بن خالد قال : دخلت مصر ، وعلى رأسى أقروف، فأكثر الناس من الصياح على ، وضرب الألواح ، يقولون : السلام عليك يا أبا عبد الرحمان !

فقلت لصاحبي : ما شأنهم ؟

قال: انزع الأقروف ، وادخل في زي القوم ، فنزعته .

قال ابن أبى دليم: وقولهم يا أبا عبد الرحمان ، كنية ابليسس عندهم ، كنوه بكنية بعض السلف الذين يبغضونهم ويجورونهم ويقولون ان فعله كفعل ابليس ، فسموه باسمه ، بزعمهم .

وذكر الباجى عن أحمد بن خالد قال : عجبت من أصحابنا ، من أين أوجبوا على الزوج اخدام زوجته ، حتى جعلوا ذلك كالنفقة ؟ وهو عندى ردىء .

وذكر خبر فاطمة رضى الله عنها ، واستخدامها أباها صلى الله عليه وسلم ، فدلها على التسبيح .

وكان أول حاله طلب العبادة ، وصحب ابن وضاح وأخذ عنه . قال : فنظرت الى قوم يتهارشون على الدنيا ، يعنى الفقهاء : فقلت، متى احتجت الى شيء من ديني رجعت الى هؤلاء ! فكان ذلك مما حملنى على الجد في الطلب والنظر في الفقه والعلم .

قال أبو محمد الباجى ، وقفت أحمد بن خالد على الغسل من التقاء الختانين دون انزال ، وقلت له : ما تختار من ذلك ؟

قال: لا أختار شيئا ، ولو كان هذا كان الأنصار كلهم في النار . قلت له: ان عائشة تقول: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاغتسلنا .

فقال: وما يدريها ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقيل: ان النساء يحسسن ذلك .

فقال: هكذا! وسكت

(67)

وذكر أن أمه كانت ترى وهى حامل به ، من يقول لها : فى بطنك نطفة تستضىء بها الدنيا .

وكان مجلسه في مناظرته من أجل پ مجالس علماء قرطبة في

قال أحمد بن خالد: كانت أمى تغزل وأبيع غزلها ، فأشترى به الرق والكتب .

قال ابن عبد البر: لم أره يستدبر القبلة قط ، ويقعد للناس فى مجلسه حيث انتهى به المجلس ، ولا يتبسم ، وعزم عليه آخرا فى الانتقال الى الجامع بأمر أمير المومنين ، بما لم يجد منه بدا ، وعمارته بنشر العلم ، بعد موت محمد بن لبابة ، فأجاب الى ذلك بعد اباية شديدة .

وكان في شهر رمضان وعشر ذي الحجة (605) لا يجلس لأحد ، انما يقطعها بالعبادة ، مسلة مسلة مسلم مده المسلم المسل

وسمع منه عالم كثير ، وألف مسند حديث مالك ، وكتاب فضل الوضوء والصلاة وحمد الله ، وكتاب الايمان ، وكتاب قصص الأنبياء عليهم السلام .

ولم يزل على الانقباض والعبادة ولزوم بيته ونشر علمه الى أن مات رحمه الله .

<sup>605)</sup> اط: وعشر ذي الحجة \_ م: وذي الحجة ١٠٠٠ وعشر ذي الحجة .

توفى ليلة الاثنين ، منتصف جمادى الآخرة ، سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة

مولده سنة ست وأربعين ومائتين

# محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سلام (606)

معتق الامام هشام بن عبد الرحمان ، يعرف بابن الزراد، قرطبي، يكنى بأبى عبد الله .

روى عن ابن وضاح وصحبه ، وعن ابن باز ، وابر اهيم بن هلال، والخشنى ، ونظرائهم ، ورحل فسمع من على بن عبد العزيز وغيره .

وكان كثير الجمع للكتب ، والرواية ، مع فضل وورع ، وكان الزهد وأمر الحسبة (607) والعبادة أغلب عليه من العلم ، ولم يكن له ضبط لكتبه ، وسمع منه .

وتوفى سنة خمس ، وقيل أول جمادى ، سنة أربع وثلاثمائة ، وسنه اثنان وستون سنة .

ومولده سنة اثنين وأربعين ومائتين

### محمد بن عبد الله بن محمد بن قاسم (608)

قرطبي ، أبو عبد الله

سمع من بقى ، وعنه جل أخذه ، وعن عمه قاسم ، وكان منسوبا الى الزهد والانقباض ، غلبت عليه الرواية .

<sup>(606</sup> 

ابن الفرضى 2: 27 . م: الحسبة ـ اط: المحتسبة . (607

أبن الفرضى 2: 34 (608

روى عنه عبد الله بن حنين ، وخالد بن سعد وغيرهما . توفى سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة .

\*\*

#### محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد (609)

یکنی أبا عبد الله ، سمع من أبیه ، وبقی ، وابن وضاح ، والخشنی ، وابراهیم بن هلال ، والفرضی ، ومطرف بن قیس ، وجماعة سواهم .

ورحل فسمع بالقيروان ومصر والعراق من جماعة ، كالنسائى، وابن زغبة ، وأبى خليفة الجمحى ، وأبى يحيى الساجى ، وأبى جعفر فطين ، وابن بنت منيع ، ويوسف بن منيع ، ويوسف بن يعقوب القاضى ، وصالح بن حنبل ، وغيرهم .

وعدة رجاله مائة وثلاثة وستون رجلا

قال أبو محمد الباجى: ولم أدرك فى الشيوخ أكثر حديثا منه ، وكان عالما بالفقه ، متقدما فى علم الشروط ، مشاورا فى الأحكام من رأس الثلاثمائة ، ثقة ، صدوقا ، سمع منه الناس كثيرا ، وكان يملى عن ظهر نحوا من خمسمائة حديث .

وتوفى منصرفه من الغزاة ، سنة سبع وعشرين فجىء به الى قرطبة لثلاث من موته ، فدفن بها يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذى الحجـة

مولده سنة ثلاث وستين ومائتين .

\*\*

<sup>. 48: 2</sup> ابن الفرضى 609)

#### محمد بن مسور (610)

ابن عمر ، بن محمد ، بن على ، بن مسور ، بن ناجية ، بن عبد الله ، بن يسار ، مولى الفضل بن عباس بن عبد المطلب ، أبو عبد الله، قرطبى .

روى عن محمد بن وضاح كثيرا ، وعن ابراهيم ويحيى ابنى هلال ، وابن باز ، ومطرف بن قيس ، وعامر بن معاوية القاضى ، ووهب بن نافع ، والخشنى وغيرهم .

وحج قديما ، فلم يسمع الأمن يحيى بن عمر ، وأدرك يونس بن عبد الأعلى ، ولكنه لم يسمع منه .

وكان ضابطا لكتبه ، ثقة فى روايته ، حافظا للفقه مقدما فيه ، عالما بالوثائق ، مشاورا فى الأحكام ، من رأس ثلاثمائة ، فاضلا متدينا 68, خاشعا م حليما عاقلا ، يكثر العمل والذكر ، لا تلقاه الا محركا شفتيه بالذكر والقرآن .

كان أحمد بن خالد يفضله ويثنى عليه ، وأثنى عليه غير واحد ، وكان حسن النية والصحبة ، وولى قضاء وادى الحجارة مدة طويلة .

وتوفى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة

وقد زاد على خمس وثمانين سنة

# قاسم ابن أصبغ (611) (( البياني ))

ay in in a man see \*\*

ابن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء ، مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان ، من أهل قرطبة ، يكنى أبا محمد ، ويعرف بالبيانى . بباء بواحدة مفتوحة ، وبعدها ياء باثنتين مشددة ، وبعد الألف نـــون منسوبة .

<sup>610)</sup> ابن الفرضى 2 : 46.

<sup>611)</sup> ابن الفرضى 1 : 406

وبيانة من عمل قرطبة.

سمع بقرطبة من بقى بن مخلد ، والخشنى ، وابن وضاح ، ومطرف بن قيس ، وأصبغ بن خليل ، وابر اهيم ، وعبد الله بن مسرة ، ومحمد بن عبد الله بن الغازى .

ورحل الى المشرق مع ابن أيمن ، فأدرك الناس متوافرين . سمع بمكة من محمد بن اسماعيل الصائغ ، وعلى بن عبد العزيز .

وببغداد والعراق من القاضى اسماعيل ، والقاضى اليزنى ، وابن أبى خيثمة ، ومحمد بن اسماعيل الترمذى ، وعبد الله بن حنبل ، وابن قتيبة ، والكريمى ، وجعفر بن محمد الطيالسى ، والحارث ابن أبى أسامة ، وابن شاذان الجوهرى ، والمبرد ، وثعلب ، ومحمد بن الجهم السمرى ، فى آخرين .

وبمصر من محمد بن عبد الله العمرى ، وأبى الزنباع روح بن الفرج المالكى ، ومقدام بن داود المالكى .

وبالقيروان من بكر بن حماد ، وأحمد بن يزيد ، فى آخرين بعد ذلك

وانصرف الى الأندلس ، بعلم كثير ، وسكن قرطبة ، وكان له بها قدر عظيم ، وسمع منه الناس ومالوا اليه .

وسمع منه الناصر لدين الله أمير المومنين عبد الرحمان بن محمد قبل ولايته ، وولى عهده الحكم ابنه .

وطال عمره فلحق الأصاغر فيه الاكابر ، وشارك الآباء فيه الأبناء وكانت الرحلة اليه في الأندلس والى أبي سعيد بن الأعرابي بالمشرق .

قال ابن حارث: لقد دخل عليه اسماعيل بن القاسم الأندلس ، قريب عهد بمشيخة العراق ، فاهتبل بأمر قاسم ، واختلف اليه مدة ، وأخذ عنه ، وكانت له عناية تامة ، ورواية واسعة وكتب متقنة ، وكان ثبتا صادقا .

قال ابن الفرضى: وكان قاسم بصيرا بالحديث والرجال ، نبيلا فى النحو والغريب ، وشوور فى الأحكام .

قال ابن أبى دليم: وغلبت عليه الرواية والسماع.

وذكره أبو اسحاق الشيرازي في أئمة المالكية في كتابه

قال أحمد بن عبد البر: كان شيخا صدوقا ، ماجدا ، حليما ، طاهرا صحيح الكتب .

وصنف قاسم فى الحديث مصنفات حسنة (612) منها مصنف المخرج على كتاب أبى داود .

واختصاره المسمى بالمجتبى ، على نحو كتاب ابن الجارود المنتقى ، وكان قد فاته السماع منه ، ووجده قد مات ، فألف مصنفا على أبواب كتابه ، خرجها عن شيوخه .

قال أحمد بن حزم: وهو خير انتقاءا منه (613).

« ومنها مسند حدیثه ، وغرائب حدیث مالك ، ومسند حدیث مالك من روایة یحیی » (614) .

ومنها كتابه فى أحكام القرآن ، على أبواب كتاب اسماعيل القاضى وكتاب فضائل قريش ، وكتاب الناسخ والمنسوخ ، وكتاب الأسباب ، وكتاب بر الوالدين .

وتوفى فى منتصف جمادى سنة أربعين وثلاثمائة ، وسنه اثنان وتسعون سنة وخمسة أشهر غير ستة أيام .

وكان تغير ذهنه آخر سنة سبع وثلاثين الى أن مات ، وأول ما عرف منه ،أنهكان مسايرا لأصحابه يوما ، فلقى جمل حطب ، فقال لأصحابه : هذا الفيل ! فعوجوا عن طريقه ، وزال عن الطريق .

<sup>612)</sup> م: حسنة \_ أط: خمسة

<sup>613)</sup> أ: وهو خير انتقاء منه \_ ط: وهو أتقن منه \_ م: وهو القن منه

<sup>614)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

وحفيده قاسم بن محمد بن قاسم : حدث عن جده ، وسمع منه ابن الفرضى وغيره (615).

## محمد بن أصبغ أخوه (616)

(69) كان دون أخيه قاسم في السن بقليل ، ومات قمله بسنين \*

سمع من بقى ، وابن وضاح ، وأصبغ بن خليل ، والخشنى ، وابن باز ، ومطرف بن قيس ، وعبر الله بن ميسرة ، ومحمد بن عبد الله بن

وكان عالما بالحديث حافظا للرأى ، بصيرا بالنحو ، بلبغا ، متفننا فى ضروب من العلم ، حسن الخط ، ضابطا .

قال ابن أبى دليم : كانت له مناظرة ودراسة وحفظ للمذهب ، وجمع لفنون من العلم.

قال ابن حزم: وكان بصيرا بالحديث والفقه ، متفننا ، عاقلا ، أديبا ، حدث عنه أخوه قاسم

توفى سنة ست وثلاثمائة ومولده فى ربيع الأول سنة خمسين ومائتين (617) .

## محمد بن أحمد الجبلي (618)

قرطبي ، يكنى أبا عبد الله

سمع بقى بن مخلد ، وابن وضاح ، والخشيني ، وأحمد الفرضي.

انظر ترجمته عند ابن الفرضى ج 1 ص 411. (615

<sup>(616)</sup> 

ابن الفرضى 2: 30. أط: سنة خبسين ومائتين \_ م: سنة خبس ومائتين. (617)

ابن الفرضى 2: 35 (618

وكان حافظا للرأى ، عالما بالأحكام ، وألف فى ذلك كتابا فيما يجب على الحاكم عمله (619) .

وأخذته ريح فأبطلته فلزم بيته ، فكان يجتمع اليه للمناظرة ، ودعى للشورى فأبى أن يتقلدها ، وله مختصر حسن في المدونة .

وقال ابن حارث : كان ممن رسخ فى العلم والفقه والفرائض ، ودعى للشورى فامتنع ، وكان من فضلاء المسلمين .

« قال ابن أبى دليم: وجمع الكتب ، وحفظ المذهب ، وكان حسن الفرائض ، من فضلاء المسلمين » (620) .

توفى في شوال سنة عشر ، ويقال ثلاثة عشرة وثلاثمائة .

\*\*

## ثابت بن يزيد بن يحيى (621)

قرطبى ، سمع ابن وضاح ، والخشنى ، وعبيد الله بن يحيى ، والفرضى ، والأعناقى ، وابن خمير ، وابن أبى تمام ، وابن معاذ ، وابن أبى الوليد الأعرج ، وغيرهم .

وله كتاب في فضائل الجهاد ، حسن .

وكان من أهل الفتيا والاحسان بالشروط (622) ، وكان يميل الى الحديث .

توفى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة

<sup>619)</sup> طم: عمله \_ 1: علمه .

<sup>620)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م .

<sup>621)</sup> ابن الفرضى 1 : 119

<sup>622)</sup> أط: والاحسان بالشروط \_ م: والاختيار بالشروط.

# محمد بن عبد الرحمان (623)

مولى بنى أبى عيسى ، له عناية بالجمع والرواية وحسن الضبط ، وكان من أولى السمت ، سمع ابن وضاح وغيره ، وكانت له رواية تامـة ، وهى الأغلب عليـه .

عقال: 31 ما أمّا عثمان البلة العنه ، يسي : "تذلب القنيا وتطالس

#### محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج (624)

من أهل قرطبة ، يكنى أبا عبد الله .

سمع من ابن وضاح ، والخشنى ، وابراهيم ويحيى ابنى هلال، وابن باز ، وعبد الله بن خالد ، ومحمد بن يوسف بن مطروح وغيرهم.

ورحل سنة أربع وسبعين ، مع قاسم بن أصبغ ، وابن أبى عبد الأعلى ، فسمع بمصر من المطلب بن شعيب ، والمقدام بن داود ، وبمكة من على بن عبد العزيز ، والصائغ ، وببغداد من أحمد بن زهير ، واسماعيل القاضى ، وعبد الله بن حنبل ، وأبى اسماعيل الترمذى ، ومحمد بن الجهم السمرى ، والدورى وجماعة .

وشارك قاسما في رجاله كلهم ، وكان فقيها بارعا حافظا للمسائل حسن القياس .

تقلد الفتيا والمشاورة في الأحكام أكثر من أربعين سنة ، وانفرد مدة بذلك ، وكان المنظور اليه ، وحدث عنه جماعة ، وتقلد المسلاة بقرطبة ، وذهب بصره آخر عمره .

قال محمد بن يحيى بن عبد العزيز: كان ابن أيمن اماما ، ألف مصنفا في السنن على تصنيف أبى داود ، أخذ عنه ، وكان كل بيت معمورا معه بجاهه وفقهه وسننه ، لا يطمع أن يؤخذ بقول غيره .

<sup>. 65 : 2</sup> ابن الفرضى (623

<sup>. 52 : 2</sup> ابن الفرضى 624

وكان اذا قال قولا فخولف قال : حسبكم أن تسمعوا ما أقول وتقبلوا ، لفقهه ، ودربته في الفتيا ، وموت من تقدمه .

قال أبو عثمان الأعناقى: لما ولى محمد بن سلمة القضاء ، وكان لى صديقا ، رأيت بعد مدة صلته وقصده ، فاقيت فى طريقى محمد بن أيمن ، فقال لى: الى أين ؟ فعرفته .

فقال: كلا يا أبا عثمان البتة البتة ، يعنى: تطلب الدنيا وتجالس القضاة!

فكأنما نبهنى من غفلة ، فرجعت الى دارى ، ولم أعد الى مثلها

ر70, وكان ابن أيمن يكثر من قول البتة ، لا يخلو كلامه منها.

وذكر أنه مر يوما بأزقة بغداد ، هو وقاسم بن أصبغ ، وابن أبى عبد الأعلى ، وكانوا مترافقين (625) ليسيروا الى شيخ للسماع منه ، فاذا في طريقهم بطفل قد نبتت أسنانه ، وقد أخرجه أهله ، ونثروا عليه الفاكهة ، على عادتهم ، وينتهبها من حضر ، فقال قاسم : هذا رزق رزقه الله .

فأخذ هو وابن عبد الأعلى فيمن أخذ ، وأكلا ، وأمسك ابن أيمن، وقال : هذه نهبة لا تحل .

ثم وصلوا الى الشيخ ، فسمعوا منه الى ارتفاع النهار اليى الظهر ، وأضر الجوع بابن أيمن ، فسألهما : هل بقى عندكما من ذلك شكىء ؟

فقالا له: وأين قولك ؟

فقال لهما: ليس مع الاضطرار اختيار .

وتوفى ليلة السبت ، منتصف شوال ، سنة ثلاث وثلاثمائة . مولده أول ذى الحجة سنة ثنتين وخمسين ومائتين .

<sup>625) 1</sup> ط: مترافقين \_ م: متوافقين \_

#### محمد بن ابراهیم بن مسرور (626)

يعرف بابن الجباب ، أبو عبد الله ، قرطبي .

يروى عن بقى ، وابن وضاح ، والخشنى وقاسم بن محمد وغيرهم ، ولم يرحل ، وكان حافظا للفقه ، بصيرا بالوثائق ، عالما بالأقضية والأحكام .

وكان صاحب وثائق الناصر أمير المومنين ، وذا رياسة وقدر جليل ، حدث ، وشوور ، وكان صليب القناة ذا دهاء .

وتوفى سنة تسع عشرة ، وقال ابن عبد البر : بعد عشرين وثلاثمائية .

#### \*\*

#### عبدون بن محمد بن فهر (627)

ابن الحسن ، بن على ، بن أسد ، بن محمد ، بن زياد ، بن الحارث ابن عبيد الله ، بن عدى ، الجهنى ، أبو الغمر ، قرطبى رحل مع الأعناقى وابن عبيد الله ، بن عمير ، فسمع من يونس وابن عبد الحكم وغيرهما من المصريين .

وقد روى عنه محمد بن لبابة .

وولى قضاء الجماعة بقرطبة يوما واحدا ، وكان غائبا بضيعته حين الولاية ، فخدم الوزراء أمر الحبيب بن زياد ، فانصرف رأى الأمير عبد الله الى تولية الحبيب ، وكان ذا فقه وعناية .

وتوفى ليومين مضيا من شوال ، سنة خمس وعشرين ، وقيل سنة أربع ، وثلاثمائة ، قال ابن الفرضى : هو أصح .

<sup>. 40 : 2</sup> ابن الفرضي 626)

<sup>627)</sup> ابن الفرضى 1: 382 وجذوة المقتبس.

#### أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان (628)

ابن عبد الحميد ، بن ابراهيم ، بن عيسى ، بن يحيى ، بن يزيد مولى معاوية بن أبى سفيان ، قرطبى .

سمع من ابن وضاح وأكثر عنه ، ومن ابراهيم بن قاسم ، ومطرف بن قيس ، والفرضى ، والخشنى ، وعبد الله بن مسرة ، والأعناقى ، وابن خمير ، وابن لبابة ، وأسلم القاضى ، وغيرهم .

ورحل في حداثته حاجا ، فلم يسمع في رحلته .

وكان فاضلا خيرا وقورا ضابطا لكتبه ، متقنا لروايته ، حافظا

قال ابن أبى دليم: وكان ثقة صدوقا ، ذا جمع ورواية وقلد تفريق الصدقات ، وسمع منه ، وفلج آخرا ، ومكث بذلك سنين الى أن مات .

قال ابن الفرضى : سمعت محمد بن أبى دليم والباجى وغير واحد من شيوخنا يثنون عليه ويوثقونه .

توفى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة

\*\*

# محمد بن ابراهیم بن عیسی (629)

وتعفى ليومين مضيا من شوال ، سنة خمس وعشرين ، وقيل

سنة أرب ، وفاكتمائة ، عال إن العرضي

<sup>. 348 : 1</sup> ابن الفرضي 1 : 348

<sup>(629)</sup> ابن الفرضى 2 : 49

<sup>(630)</sup> أ: بأبى حمدان \_ ط ، بأبى حيوان ، وفي طرتها : بأبى حمدان \_ م : بابن خيران .

#### اسماعیل بن عمر بن اسماعیل (631)

قرطبى ، أبو الأصبغ ، ويقال أبو القاسم ، ويعرف بابن الزاهد (632).

سمع ابن وضاح ، وابن مطروح ووهب ، وابن نافع وغيرهم ، وكان مشاورا في الأحكام ، ذا سمت ووقار ، حدث ، وكتب عنه ، حدث عنه عباس بن أصبغ الهمذاني .

توفى سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة أو نحوها

### أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمان شبطون اللخمى (633)

من بيوت العلم بقرطبة والجلالة ، يعرف بالحبيب ، ولى قضاء الجماعة بقرطبة ، كنيته أبو القاسم ، سمع من ابن وضاح وغيره .

وأبوه أيضا ، وعمه ، ولى القضاء قبل هذا .

قال ابن حارث: اتفق غير م واحد من علماء الناس وعقلائهم، أن الحبيب كان أكمل الناس أدبا ، وأكثرهم عناية ، وأقضاهم لحاجة بماله وجاهه ، وأبرهم بالصديق ، حسن السياسة ، فقيها بالأمور ، عارفا بالأحوال ، طلوبا اذا طالب ، صبورا على المقارعة ، لم يزل في حداثته نبيها عند الكبراء ، وشاوره الأمير محمد مع الفقهاء ، وأرسله الأمير المنذر الى الاستسقاء بالناس ، فأتيح له أن يسقى الناس وهم فى المصلى ، فتيمنوا به .

وكان من أهل الزهد والغنى ، ذكر أن أصل غناه كان من قبل القاضى ابن أسود ، كان يحضه على ابتغاء الرزق ، ويرشده الى أبواب التجارة ، فقال له الحبيب : وأنى لى بها ولا تصح الا بالمال الواسع ، وليس عندي ؟ (71)

ابن الفرضى 1 : 79 . أط : بابن الزاهد  $_{\rm n}$  . أبن الفرضى 1 : 39 . أبن الفرضى 1 : 39 . (632

<sup>(633</sup> 

فسكت عنه مدة ، الى أن سنح له مال جسيم ، مبلغه خمسة آلاف من الأوقاف ، فقال له : حرك هذا وربحه لك .

ففتح عليه بما كان أصل ثرائه .

وكان مطعما واسع الخوان ، قلما يأكل وحده .

قال ابن عبد البر: وكان كثير الصدقات ، ذا هيئة حسنة وشارة، يصنع الدعوات الواسعة ، ويحضرها شيوخ زمانه من الفقهاء وكبار العدول ، فيوسعهم اطعاما

وكان يلتزم المبيت في شهر رمضان من كل سنة في دار له بجوار الجامع .

ومن عادته أن يبيت عنده فى كل ليلة عشرة من الفقهاء والوجوه ، على نوبة ، يفطرون عنده .

وكان كثير السلف لمن سأله ذلك من أصحاب السلطان وغيرهم ، ولا يسلف أحدا الا برهن كفاف ، ولا يحرك رهينه فيه حتى يكون هو الذي يطلبه ، ويفتكه .

\*\*

#### ولايته القضاء وسيرته

ولاه الأمير عبد الله سنة احدى وتسعين ، بعد تراء فيمن يوليه ، وتعطل خطة القضاء للاستشارة مدة ، فلم يزل قاضيا الى أن مات عبد الله ، وولى حفيده الناصر عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله ، فأقر مدة يسيرة ثم عزله ، وولى أسلم بن عبد العزيز ، ثم عزل أسلم وأعاد الحبيب ولايته الثانية ، وجمع له معها الصلاة ، فتقلدهما الى أن مات.

وكان السبب في عوده ، أن أسلم لما ولى ، آذاه في حاشيته ، وكشفهم ، واستقصى عليهم ، حتى انه ركب بنفسه الى منية الحبيب مع الفقهاء ، فهدم عليه حائط منيته ، فأخرج منها الى الطريق صفين من

شجر بقله ، تسور الحبيب على ذلك الطريق ، فآسفه بذلك ، وحمله على معارضته ، فسعى فى الرجوع الى قضائه ، وتخدم بدرا الحاجب ، فهيأ له ذلك ، وكان بدر كارها فى أسلم ، واتفق أن كتب أسلم مستعفيا ، فعوفى ، وولى الحبيب ، فكافأ أسلم فى صنائعه بسبب الودائع ، كيل الصاع بالصاع .

قال ابن حارث: لما ولى الحبيب القضاء ، شده وحصنه ، ولم يقبل الرأى ممن أشار به عليه من الفقهاء مرسلا ، حتى كلفهم أن يقيده المفتى بخط يده ، فكان أول قاض ألزم الفقهاء ذلك ، ثم تكلف فى دولته الثانية تأليف تلك الأقضية ، فوضع منها عشرة أجزاء مشهورة، فيها لمن نظر بلاغ من المعرفة ، ودربة على الحكومة .

قال ابن حارث: ولا بأس بعلمها ولا يقصر في صوابها ، أراد بذلك الاستغناء عن شيخ الفقهاء اذ ذاك محمد بن لبابة ، واذ كان ما بينه وبينه غير صالح ، فقعد الشيخ عن الاتيان اليه ، وساعده صاحبه أبو صالح ، فأظهر الحبيب الاستغناء عنهما بابن أيمن ، ومحمد بن وليد ، وسعد بن معاذ ، ومحمد بن الجباب ، ومحمد بن بكر ، ومن بعدهم، مدة من الدهر ، الى أن سعى عمر بن لبابة في اصلاح ذلك بينهما ، عند ما بين الشيخين محمد بن لبابة وأبى صالح ، فجمع عمر بينهما عند به أسلم بن عبد العزيز ، وجعل شرطهما في الاصلاح ، الاجتماع على ازالة محمد بن أيمن عن مكانته .

وكان كثيرا ما ينكل بمن آذى ذوى الهيآت من صالح المسلمين، ويعاقب من شكوا اليه به منهم ، دون بينة ، حتى لقد كلمه ابن لبابة وأبو صالح فى ذلك ، وسألاه اطلاق رجل سجنه فى ذلك ، وقالا له: تحبس رجلا بدعوى خصمه !؟

فأبى من اطلاقه ، وقال : كان أبى وعمى لا يلتمسان على من تشكى به أحد من أهل العلم والمروءة بينة .

قال ابن حارث: ان كانت هذه الحكاية صحيحة فهى من الفلتات، ويلزم أباه وعمه اللذين قلدهما ما لزمه ، فلا تقوم به حجة على مذهب

(72)

الحق ، وأفضل الناس دينا وعلما ومروءة ومنصبا، لو ادعى على أخسهم حالا فى كل ذلك فلسا ، لم يعط بدعواه ، فالذى هو أعظم من ذلك من الحبس والعقاب أولى .

قال ابن عبد البر: وكان الحبيب على براعة خلاله (634) ممن أهان خطة القضاء ، بالركون الى السلطان ورجاله ، والاستخداء اليهم (635) والتردد على أبوابهم . فعوتب بذلك .

على أنه كان بعيدا عن الدنيا ، حافظا للأمانة ، متبعا للسنة ، معتمدا في أحكامه على مشورة الشيوخ الجلة ، جاريا ألا يخرج القضاء عن حدد .

وذكر أن رجلا جاء الى الحبيب ، فشهد عنده شهادة ، فقال : منذ كـم عرفتها ؟

فقال : منذ مائة سنة . ذاهبا الى المبالغة .

فقال: وكم سنك ؟

فقال: ستون.

فقال : كيف عرفت هذا قبل أن تولد ؟

فقال : انما قلته على المثل والسعة .

فدعا له بالشرط (636) ، فأدبه ، ثم قال لو أن ابراهيم بن حسين ابن عاصم (637) احترس من مثل هذا ، ما صلب (638) انسانا بغير حق ، يريد الى الخبر الذى ذكرناه فى خبر ابن عاصم .

<sup>634)</sup> أم: براعة خلاله \_ ط: نزاهة خلاله .

<sup>635) 1:</sup> والاستخذاء اليهم \_ ط: والاستجداء اليهم .

<sup>636)</sup> أط: بالسوط \_ م: بالشرط.

م: ابراهيم بن حسين بن عاصم ـ ط: الباس بن عاصم ـ 1: الياس بن عاصم عاصم . وابراهيم المذكور تقدمت ترجمته في الجزء الرابع ص 254 وفيها القصة المشار اليها هنا

<sup>638)</sup> أط:ماصلب \_م:ماطلب

#### نــوادر مـن أخبـاره

ذكر ابن السليم أن ابن عبد ربه (639) أثبت عند القاضى حبيب عقدا ، وجب له التسجيل به والاشهاد على نفسه بانفاذه ، فطلب له ثبتا فى حكومته ، فكتب له ابن عبد ربه أبياتا فى أعلى جلد رق أبيض ، وترك سائره ، وأرسل به الى القاضى ، ونص الشعر :

تبرمت الوثيقة بالوثاق (640) وصار الروح منها في التراقي في التراقاف في النواقي في النواق في النواق في النواق في النواق المنطق المنطق في النواق في النواق في النواق في النواق في النواق في النفاق في النواق في

فلما قرأها القاضى ، قال : ليس هذا من بابى ، على بأبى صالح الفقيه ، فعرض عليه الأمر وقال : ما الذى أراد بترك البيضاء تحت الشعر ؟

فقال: ايعادك بأنك ان لم تمض حكمه ملأه بهجائك . فقال: نعوذ بالله من ذلك ، وعجل التسجيل له وأرضاه .

وكان الحبيب شريف الهمة ، حكى أنه جلس الى مائدته رجل من بطانته من أهل السوق ، وقد كان أخرج الرجل فى كمه خبزا لغذائه ، فأظهر مزاحا سمجا ، وأخرج خبره من كمه وقال : أما أنا فأتيت بخبزى منه آكل .

فقال له الحبيب: ويلك ، ان كان كلامك مزاحا فعاره يبقى على الأبد

وقال لغلامه: خذ بيده وأقمه عن المائدة ، فليس مثل هــــذا بشخص .

<sup>639)</sup> أط: ذكر ابن السليم أن ابن عبد ربه ـ م: ذكر ابن عبد ربه أن ابن السليم .

<sup>(640)</sup> أط: تبرمت الوثيقة بالوثائق \_ م: برمت من الوثيقة بالوثائق

<sup>641)</sup> أط: لعل القوم يتفقون فيها \_ م: لعل القوم ينتفعون منها .

وتوفى الحبيب سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة « وهو يتقلد الصلاة والقضاء معا .

وابنه محمد بن أحمد: قال ابن أبى دليم: عنى بالمذهب والمناظرة فيه ، وشوور ، وتوفى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة » (642).

非非

#### أسلم بن عبد العزيز (643)

ابن هاشم ، بن خالد ، بن عبد الله ، بن حسن بن جعد ، بن أسلم، ابن أبان ، بن عمرو ، مولى عثمان بن عفان ، من أهل بيت شرف بالاندلس ونباهة ، كنيته أبو الجعد .

ر73, على البن حارث: وكان أسلم عظيم القدر ، شريف البيت ، كريم الأبوة ، رفيع الدرجة في العلم ، وعلو الهمة في الادراك والديانة (644) والصحبة وبعد الرحلة في طلب العلم، معروفا بالنصيحة والاخلاص للأمراء .

سمع بالأندلس من بقى ، وصحبه طويلا .

ورحل الى المشرق سنة ستين ومائتين ، فلقى بمصر المزنى ، ومحمد بن عبد الحكم ، ويونس ، والربيع بن سليمان المؤذن ، وأحمد ابن عبد الرحيم البرقى .

وسمع من على بن عبد العزيز ، وسليمان بن عمران بالقيروان .

وسمع منه عثمان بن عبد الرحمان ، وعبد الله بن يونسس ، ومحمد بن قاسم ، وغير واحد .

وانصرف الى الأندلس ، فنال الوجاهة العظيمة والدرجة الرفيعة .

\*\*

<sup>642)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

<sup>643)</sup> ابن الفرضى 1 : 105

<sup>644)</sup> أط: والديانة م: والرواية.

#### ولايته القضاء وسيرته

ولاه قضاء الجماعة ، الناصر لدين الله ، أول ولايته ، وسط سنة ثلاثمائة ، وكان معروفا بمذاهبه الحسنة ومروءته الكاملة ، وأوصافه المحمودة ، بعد الحبيب .

وولى الصلاة محمد بن لبابة ، الى أن استعفى سنة تسع وثلاثمائة فأعفاه ، وولى الحبيب ثانية الى أن مات الحبيب ، سنة ثنتى عشرة وثلاثمائة ، فأعاد أسلم عليها .

قال ابن حارث: ولم يزل محمود السيرة ، مشكور الفعال ، فى دولته الأولى ، الى أن مل واستعفى ، وذكر بالسالفين من عيون القضاة فى ايثار الحق وامضائه ، وكان صارما لا هوادة عنده مع مبطل ، وكان فى قضائه الآخر دون ما كان عليه أولا ، اذ أعادوه وقد أدركه الوهن ، وأخذت منه السن ، الا أنه كان نافذ الفطنة ، يقرأ عليه ما يحمله من علمه ، فلا يشذ عليه من الصواب شىء ، ولا يذهب عليه من دقيق المعانى ما يذهب على مثله ، الى أن كف بصره ، وعجز عن الحكومة ، فوالى الاستعفاء والصرف عن نفسه ، فعزل سنة أربع عشرة .

وقد كان الناصر يستخلفه في سطح القصر اذا خرج لمغازيه .

وذكر الشيوخ أنه لم يل القضاء بعد محمد بن سلمة ، أشد تثبتا منه وتصحيحا في حكمه ، ولا أبعد من الظنة ، من أسلم .

وكان قعوده للقضاء فى أسطوان داره ، وكان شديد الاغلاظ على المتهمين فى الشهادة ، لا يدع مواجهة من اتهمه بذلك ، لا يستحيى فيه أحدا ، شديد المباينة فى الحق ، قليل المداراة فيه ، وربما أخرج ذلك بلفظ نادر يعجب بظاهره ، وربما صرح بذلك وأبان عند الحاجة .

ذكر أن فقيها شهد عنده شهادة استرابها فقال له أسلم: في نفسى من هذه القضية حزة فقال له الفقيه : أعقد الآن شهادتي كما أديتها ، ثم اصنع ما بدا لك .

فقال : لا والله يا سيدى لا أفعل ، لأنى اذا عقدتها وجب على الأخذ بها ، وان لم أعقدها دفع الله عن المشهود عليه بأسها

فغضب الفقيه ، وقال له : يا أبا الجعد ! ما هذا خلق تبقى بــه لنفسك صديقا ، لو تركته لكان أزين لــك .

فقال له أسلم : لست والله أدع طبعى حتى تدع أنت طبعك فى شهادة الزور

ودخل عليه فقيهان مشهوران لأداء شهادة ، فلما أخذا مجلسهما، ابتدرهما وقال : القوا ما أنتم ملقون .

فاتهما أنفسهما ، وتوقفا عن أدائها ب

وحكى ابن حارث ، أن ابن معاذ وأبا صالح ، أتياه يوما ، فلما أخذا مجلسهما نظر اليهما أسلم ، فقال : القوا ما أنتم ملقون .

فأبهتهما

(74)

ودخل عليه محمد بن الوليد يوما فكلمه فى شيء فقال له أسلم: سمعنا وعصينا

فقال له ابن الوليد: ونحن قلنا واحتسبنا .

وأتاه فى بعض مجالسه شهود ، بعضهم من أهل المدينة به بقرطبة ، وبعضهم من أهل شبلار (645) من الربض الشرقيى ، يشهدون فى ترشيد امرأة من الربض الغربى ، فلما أخذوا مجالسهم وأعلمه الوكيل بالبينة ، فتح أسلم باب الخوخة التى فى المجلس الذى يجلس فيه بدهليزه ، ونادى بأعلى صوته الى من بخارجه : أيها الناس!

فاجتمع من حضر بابه ، فقال : اسمعوا عجبا ، لله در القائل حيث يقلول :

<sup>645)</sup> م: سلا \_ 1: شبلار \_ ط: غير واضحة .

راحت مشرقة ورحت مغربا شتان بين مشرق ومغرب!

هؤلاء قوم من أهل المدينة وسلا ، ويشهدون في ترشيد امرأة من ساكنات آخر بلاط مغيث (646)

ثم سكت ، فدهش القوم ، وتسللوا لواذا ، فجعل أسلم يقول : مساكين! أمروا فأتمروا ، يعرض ببعض من كان يعتنى بالمرأة من الأكابر ، وكان الشهود من صنائعه .

وذكر أنه بلغه عن بعض الشهود المتهمين ، أنه أرشى في شهادته ببساط ، فلما أتى ليؤديها ودخل على أسلم ، وجعل يظع خفيه ، يريد يريد المشى على بساط القاضي ، ناداه : أيا فلان ! البساط ، البساط ! تحفظ من الساط ، الله الله!

فتنبه لبيان أمره عند القاضي ، ولم يجسر على أداء شهادتــه ناك

وكان القاضى أسلم ، مع مهابته في قضائه ، مداعبا متلطفا ، ذكر أن امرأة جميلة حسنة الهيئة ، كانت تكثر عليه شكاة زوجها واضراره بها ، ثم عاودته اثر صلح أوقعه بينهما ، فقال لها : ما هذا والصلح قريب ، وقد حكمنا لك عليه . ويسم والمنا الما الما عليه والمنا

قالت : انه زاهد في القي المد

فقال : اللهم عفوا ، ليس هذا عمل القاضي ، انما عليه فصل القضاء ، وليس عليه رد الهوى ، ولكنى أدلك على ما ربما ينفعك ، اذهبى الى فلان يكتب لك كتابا للهوى ، انطلقى عنا يا هوجاء

وكانت الأحباس في أيامه أوفر ما كانت وأوسعه ، وكان يفرق مالها مرتين في السنة ، وهو أول قاض أحضر العلماء والعدول لتفريق مالها ، وجعل لها أوقاتا يدعو المساكين لأخذها ، وكان القضاة قبلـــه يعطونها تفاريق (647) داخل السنة لمن رأوه أهلها

<sup>1</sup> ط: بلاط مغيث \_ م: بلاط معتب . له معتب . أو الم (646

<sup>(647</sup> 

وكان فى دولته الأولى لا يمكن أحدا من الحكام من الدخول فى شيء من أحكامه ، ولا يقضى عليه (648) ، وفى دولته الثانية لان قليلا، وكانت السن أخذت منه ، ولم يعدم يقظته .

قال ابن عبد البر: وقد سمعت شيوخنا من أهل العلم يقولون: ان من ولى عندنا القضاء مرتين انه فى الأولى أفضل من الثانية ، الا ما كان من محمد بن سلمة ، أحد قضاة قرطبة قبل هذا

ومن نوادر قضائه في الصلابة الشادة ، أن رجلا أعجميا ممن استجارت استنزل من الحصون المخالفة ، كانت بيده حرة مسلمة ، استجارت بالقاضي ، فأجارها ، وبدأ بالنظر في أمرها ، فاذا برسول الحاجب بدر، ومحله من الخليفة ألطف محل ، يقول له : هؤلاء العجم استنزلناهم بالعهد ، وأنت أعلم بما يجب من الوفاء لهم ، فدع بينه وبين أمته .

فقال للرسول: أخبره ، الأيمان كلها لازمتى ، لا أنظر بين اثنين حتى أنفذ على الأعجمي ما يجب عليه من الحق

فرجع الرسول الى بدر ثم جاءه يقول له: يقرئك السلام ، ويقول لك: انى لا أعترضك في الحق ، ولا أستحل سؤاله منك ، ولكن تفتى بما يجب ، وأنت أعلم بالواجب .

وجاءه رجل من النصارى يستقيل لنفسه (649) ، فوبخه أسلم على ذلك ، وعنفه ، فبلغ من سخفه أن قال له : يا قاض ! وتتوهم أنك ان قتلتنى أنىأناالمقتول ؟

فقال له أسلم: فمن ؟

قال : شبهى يلقى على جسد من الأجساد فتقتله ، وأرفع أنا تلك الساعة الى السماء .

فقال له أسلم: الذي تدعيه غائب عنا ، والذي نخبرك به من تكذيبك غائب عنك ، وثم وجه يظهر صدقه \* لنا ولك .

فقال له النصراني : وما هو ؟

<sup>648)</sup> أم: ولا يتضى عليه \_ ط: ولا يتضى عليه بحد . 649» أط: يستقيل لنفسه \_ م: يستقيل لنفسه .

فقال أسلم لأعوانه: هاتو السوط ، وجردوه

وأمر بضربه ، فجعل يقلق (650) تحت السياط ويصيح ، فقال له أسلم : في ظهر من تقع هذه السياط ؟

فقال: في ظهري.

فقال له أسلم : وكذلك السيف والله ، يقع فى عنقك ، فلا تتوهم غير ذلك .

قال محمد بن عبد البر: كنت بين يدى أسلم ، اذ أتاه فتى من عند الناصر ، بعزله عن القضاء ، فوجم وأطرق ، ثم قال : الحمد لله الذى عافانا منها ، فطالما سألته ذلك

قال : فأكدت بصيرته ، وذكرته كثرة تمنيه العافية منها

وخاصم فقيه عند أسلم رجلا فى خادم اعترفها ، وجاء بشاهد أتى به من اشبيلية ، فقال : يا قاض ! هذا شاهدى ، فاسمع منه ، فصعد أسلم فى الشاهد نظره وصوب ، وقال : أصلحك الله : محتسب أو مكتسب ؟

فقال له الشاهد: أحسن الظن يا قاض ، فليس هذا اليك ، هذا الى الله عز وجل ، المطلع على ما فى القلوب ، الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، ولم تقعد هذا المقعد لتسأل عن هذا وشبهه ، وانما عليك أن تسمع الظاهر ، وتكل الباطن الى الله نعالى ، عالم السرو والعلانية ، ان شئت فاسمع الشهادة منى كما يلزمنى أداؤها ، ثم اقبلها ان شئت أو أضرب بها الحائط \_ زاد من طريق آخر على غير هـذا السياق \_ ليس لك أن تكشف الستر المسدول بينك وبين الناس ، فان هذا التغيير للشهود يوقف أولى الأنفة عن الشهادة عندك ، والتعرض لاهانتك ، وفى ذلك من ضياع الحقوق ما لا يخفى .

فأخجل أسلم كلامه وقال له: لك ما قلت ، فأد شهادتك يرحمك الله.

قال : فأين الخادم ، تحضر ، حتى أشهد على عينها .

<sup>650)</sup> أ: يقلق تحت السياط \_ م: يغلق تحت السياط \_ ط: غير واضحة .

فقال أسلم : وفقيه أيضا ! هاتوا الخادم .

فجاءت من عند الأمين ، فلما مثلت بين يديه نظرا فيها مليا ثم قال: أعرف هذه الخادم ملكا لهذا الرجل ، لا أعرف ملكه زال عنها بوجه من الوجوه ، الى حين شهادتي هذه ، سلام على القاضي ب

ثم خرج .

وتوفى أسلم سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وهو معزول عن القضاء كما ذكرنا ، وسنه سبع وثمانون سنة . ومولده سنة احدى وثلاثين ومائتين

#### أحمد بن بقى بن مظد (651)

أبو عبد الله ، وولاؤهم لامرأة من أهل جيان .

سمع من أبيه خاصة ، وهو صغير ، وتركه أبوه ابن أربع عشرة

وكان زاهدا ، فاضلا ، متفننا ، وشوور في الأحكام مع عبيد الله ابن يحيى ، آخر أيام عبيد الله ، ثم بعده ، وولى تفريق الصدقات والصلاة ، ثم قضاء الجماعة ، مقرونًا مع الصلاة والخطبة ، وذلك سنة أربع عشرة وثلاثمائة

#### ذكر فضائله وأخباره

قال أبو عبد الملك بن عبد البر: كان أحمد بن بقى حليما عاقلا ، وقورا مسمتا (652) لينا ، هينا ، يصلب في بعض أحيانه ، غير أن اللين أغلب عليه ، لم يكن بالأندلس قاض يقارنه في الوقار والسكينة ، يقدر من كظم غيظه وضبط نفسه على ما يقدر عليه غيره ، ويدرك بعقله ما

<sup>651)</sup> ابن الفرضى 1 : 44 652) أط: سمتا ـ م : مهيباً .

لا يدرك غيره بحفظه ، وكثيرا ما كان يذكر على الشيوخ أشياء بجودة قريحته ، فيرجعون فيها الى رأيه ، وكان قبل قضائه معظما ، يجلس اليه وجوه الناس فيسألونه ، وكأن الطير على رؤوسهم ، اعظاما له ، وكان مع ذلك موطأ الأكناف ، معتدل الأمور ، من رآه أحبه (653) .

وذكر أنه كان شديد الحفظ للقرآن ، كثير التلاوة له ، يقوم بــه آناء ليله ونهاره ، ويلزم تلاوته في المصحف ، مع قوة حفظه ، على طريقة أبيه بقى ، وكان ثابت العلم بتفسيره ومعانيه ، قوى المعرفة باختلاف العلماء فيه

ذكر أنه قرأ يوما على الخليفة الناصر سورة « يوسف » ففسرها آية آية ، وقص ما قاله الناس م فيها الى خاتمة السورة ، وكان دمثا صبورا محتملا ، يدفع السيئة بالحسنة .

وذكره ابن حارث فقال: ولى القضاء فجاء أحوذيا (654) نسيج وحده ، ذا سيرة حسنة ، وهدى جميل ، ومذاهب محمودة ، وله في الوقار والأخبار ما بذبه أهل عصره ، مع لب حصيف ، ويقظة كاملة ، جالسته زمانا ، فرأيته جامعا لهذه الخلال آلرفيعة

قال : وكان بليغا في خطابته ، مطبوعا في ايراده ، طويل القلم واللسان ، باذا لأفاضل زمانه ، سمعت ولى العهد الحكم \_ وذكره \_ فذكر من وصف رجاحته وتمام أدواته وفرط تواضعه ما لأشيء فوقه ، وكانت أخلاقه من أخلاق أبيه ، في المداراة والاغضاء والصفح .

قال ابنه : كنت بحضرته ، اذ أتاه من حكى له عن رجل ، أنه رفع عليه بطاقة الى أمير المؤمنين ، فجعل أبي يدعو للرافع بالتوبة، ويتخوف عليه الاثم.

ومات بعض كبار قرطبة ، فمشى الى داره ، وقال لبعض من ماشاه : لقد كان يؤذيني (655) في حياته ، وهو اليوم أحوج الى أن أصبر عليه (656) ، فاشهدك أنه في حل مما فعل (76)

اط: احبه \_ م: اجله ! (653

اط: أحوذيا \_ م: أجوديا (654

<sup>(655)</sup> 

ا ط: یؤذینی — م: یزورنی . ا ط: ان اصبر علیه — م: ان اصبر الیه .

وجاءه صديق له بوثيقة واهية ، ليشهد فيها على رجل بحق له قبله ، فكره الشهادة فيها لوهيها ، وكره اخجال الصديق فى تركالشهادة له ، والتقية لله تعالى فى مثلها ، وبينة (657) المشهود عليه ، فيبطل الحق ، لكون الوثيقة بخطه ، فقال للذى عليه الحق : تشهدنى أن لفلان عليك كذا وكذا الى أجل كذا .

فقال: نعم

فقيد شهادته على ذلك اللفظ .

وقال الحاجب ابن موسى : سألته يوما عن نسبه وولائه فقال : ولاؤنا لامرأة من أهل جيان .

فجعل الحكم يتعجب من انصافه وتواضعه .

وكان الحاجب هذا يقول: لقد أنعم الله علينا \_ معاشر أصحاب السلطان أبناء الدنيا \_ بأحمد بن بقى ، يميل بنا الى طلب الآخرة وبيع الدنيا .

وذكره ابن قاسم فقال: كان من أعقل أهل زمانه، وأشدهم وقار! وأحسنهم خلقا، وأكثرهم تصاونا وانقباضا، وأضبطهم لنفسه

وذكر عنه ابنه أحمد ، أنه كان اذا طرقه ضيف ليلا ، لم يذبح له شيئا من الحيوان البتة ، ويقول : الليل أمان لهذه الداجنة ، ويقتصر فى قراه على ما يحضر من عسل وجبن وزيتون وشبهه ، وكان يعقد الشروط ويحسن الحذق لها ، مشهور ا بذلك ، ولا يوقع شهادته فى وثيقة حتى مقرأها

وكان أحمد بن ابراهيم بن الجباب صاحب الوثائق ، فأمر أحمد ابن بقى بالعقد عليه ، فكان يتعقب وثائقه ، فقال ابن الجباب يوما : من أين يتعاطى ابن بقى أنه أعلم بالوثائق منى ؟

« فبلغ ذلك ابن بقى ، فأسرها فى نفسه ، الى أن كتب ابن الجباب وثائق ، وأتى بها الى ابن بقى ، فاستفرغ فيها ابن بقى جهده ، فأخذ عليه مواضع ، وأبانها ، ثم قال له : أبدلها .

<sup>657)</sup> ط: وبينة \_ أم: وبيعه ، غوتها كلمة « كذا » في أ .

فأبدلها ، وأتى بها ، فانتقد عليه أيضا فيها ، فأرسل اليه ابن الجباب : أنا أقر أنك أعلم بالوثائق منى » (658) فدعنى من كثرة استقصائك ، والا حلفت لا كتبت وثيقة .

فتركه ابن بقى بعد ذلك .

قال الصدفى : كان أحمد بن بقى من الدهاة .

وكان أحمد بن عبد ربه يقول : عجائب الدنيا ثلاثة : البحر ، وأحمد بن بقى ، وموسى ، يعنى ابن حديد الفرضى .

وذكر أن ابن أخى موسى هذا ، قال له : يا عم ! أغاثنا الله (659) بأحمد بن بقى ، اذ مال الى طريق الزهد ، وترك لنا الدنيا ، فلو مال اليها لشغلنا بأنفسنا

قال ابن حارث: ذكر أنه كان لاحمد بن بقى فتيا نادرة ، في حداثة سنه ، مع الشيوخ ، رفعت من قدره ، وذلك أن الأمير عبد الله أرسل فى فقهاء يستفتيهم ، وفيهم أحمد بن بقى ، وهو يومئذ حدث ، فسألهم فى الأسرى الذين وجه بهم من أصحاب بن حفصون المنتزى (660) فأفتى الشيوخ عليهم بالقتل وقالوا: أهل فتنة وفساد

> وابن بقى ساكت ، فقيل 🚜 له : تكلم . فقال: قد تكلم الشيوخ. فقيل: لابد أن تقول.

فقال: أرى أن يحبسوا ويكشف عنهم، فإن كانوا من أهل الابتداء فى الشر والمساعدة فيه ، وفى الخروج على المسلمين ، وسفك دمائهم، فرأيي رأيهم ، وان كانوا ممن ضمهم ملك ابن حفصون وقهره وشره ، من غير أن تعرف لهم مساعدة ، فلا قتل عليهم ، ويتركون بحالهم التي كانوا عليها قبل ملك أبن حفصون .

فقبل رأيه ، وصرفوا الى السجن ، وكشف عنهم ، فوجدوا ممن لا يستحق القتل ، فأطلقوا ، وارتفع شأن ابن بقى عند الأمير بذلك . (77)

ما بين قوسين ساقط من نسخة م . أط: أغاثنا الله \_ م: أعاننا الله (659

م المنزلي 1: المنترى \_ ط: غير وأضحة ، والمنتزى: الثائر

#### ذكر سيرته في قضائه

قال ابن حارث: كان ابن بقى من خير القضاة ، له من الأخبار فى الوقار والاحتمال واللين ما بذبه أهل وقته ، وما قصر فيه أسلم المتقدم قبله ، بالعنف وفقا ، وبالاستقصاء اغضاء ، مع الاستثبات فى القضاء ، والاحتراس من الخداع .

ذكر أنه لم يضرب أحدا بسوط مدة قضائه ، وكانت نحوا من عشرة أعوام ، الا رجلا واحدا مجمعا على فسقه .

وأمر يوما بحبس رجل أتى بما يوجب ذلك ، غلما ذهبوا به قال لمن حوله: أرغبوا الى فى اطلاقه ، لئلا أبيت بهمه ، ففعلوا ، فأمر برده وقال له: لولا رغبةمن رغب فيك لأطلت سجنك .

واستطالت امرأة في مجلسه ، وآذته بصلفها (661) في خصامها لزوجها ، فنظر اليها القاضي وقال لها : أقصري والا عاقبتك .

فانكسرت شيئًا: ثم عادت لحالها

فعطف عليها وقال لها: أنت ظالمة ، قالها ثلاثا ، ثم قال لها: ألم أخوفك ؟

فهذه كانت عقوبتها التي هددها بها

وكان من شأنه أن ينفذ من الأمور الظاهرة التي لا ارتياب فيها ، ويتمهل فيما التبس عليه منها ، ويثاقل بامضائه ، حتى تظهر له الحقيقة أو يصير المتخاصمان الى التصالح والتراضى ، أو يعذر في الحجة .

وكلم فى ذلك فقيل له: انك لتعاب بلين الجانب والتطويل فى الخصومة

فقال : أعوذ بالله من لين يؤدى الى ضعف ، ومن قوة توقع فى عنف

ثم جعل يذكر فساد الزمان واحتيال الفجار

<sup>.</sup> أط: بصلفها \_ م: بتصلبها (661

وقال مرة أخرى لمن عاتبه في تطويله: صاحب الباطل إذا طول عليه بلد (662) وفشل ، وترك طلبه ، ورضى باليسير ، وقد فسد الزمان وكثر شهود الزور ، فرأيت التأنى أخلص ، ثم ذكرت عديث النبي صلى الله عليه وسلم في حيصة وحويصة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليه الأمر ، ودى القتيل من عنده.

فقال له السائل: فتنشط أنت لهذا ، أن تعطى الصلح من عندك ؟ قال: لا ، انما ذلك على الامام الذي بيده بيت المال .

قال ابن عبد البر: ولما ولى القضاء ، اتخذ لخدمته شيوخا أولى سداد ، وسأل أن يرزقوا من بيت المال ، فأجيب الى ذلك .

وله في الصفح والاعراض والتعافل عما لا شك كان عارفا به ، أخبار مأثورة ، ولو أضيفت الى غيره ، عدت في طرف من أخبار البله ، ولكن كان له فيها غرض ومذهب ، والله أعلم بسريرته فيه .

منها: أن أصبغ بن عيسى الشقاق قال: كنت مراكبا (663) للقاضي أحمد ، ببعض طرق البلد ، اذ عن لنا رجل سكران ، يمشى بين أيدينا مخبولا (664) فجعل القاضى يمسك عنان دابته ، ويترفق في سيره ، لعله ينجو بنفسه ، فلم يكن عنده شيء من ذلك، ووقف مستقبلا فلما دنونا منه ولصقنا به، مال الى القاضى وقال لى: مسكين هذا الرجل أراه مصاما في عقله

قلت : بليته عظيمـــة

فجعل يستعيذ بالله من محنته ، ويسأله له الأجر على مصابه ، ومضى ولم يعرض له .

وذكر أيضا أنه لقى آخر ، وليس مع القاضى غير عونين ، فقبضا على السكران ، وجاءا به اليه فقال : احملاه معى .

ا : بلد \_ ط : باء \_ م : بیاض .
 ا م : مراکبا \_ ط : مواکبا .
 ا ط : مخبولا \_ م : محمولا . (662

<sup>(663</sup> 

<sup>(664</sup> 

فلما قرب من شجر زيتون فى طريقه وجه أحدهما فى امت الاخ مقضيب من الزيتون ، لدن معتدل ، ليحده به ، فلما ذهب ، وجه العون الآخر يستحثه ويعينه ، فلما بعد ، جعل القاضى ينشد :

خـلا لك الجو فبيضـــى واصفــرى ونقــرى مـا شئــت أن تنقــرى

ففهمها السكران وأسرع هاربا، وأقبل الغلامان بالقضيب، فتضاجر القاضى من احتباسهما (665) ، وقال : قد تخلص السكران منا ، ما بمثلكم تقام الحدود .

وأتى برجل عليه رائحة المسكر ، فأمر باستنكاهه .

فشهد عليه كاتبه برائحة المسكر، فظهر في وجه القاضى الكراهة، وقال لآخر: استنكه،

فقال: لا أدرى ما هذه الرائحة.

فتهلل وجهه ثم قال : انطلق لم يثبت عليك شيء .

قال ابن حارث: وتسامح من تسامح من القضاة فى حد السكر واغضاؤهم عليه ، لا أعلم له وجها ، الا أن حده ليس بنص كتاب ولا سنة ، وانما أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالنعال وأطراف الثياب ، ثم اجتهدت فيه الصحابة رضى الله عنهم بعد ذلك ، زمن أبى بكر وقد روى عن أبى بكر عند موته أنه قال : ما بقى فى نفسى شىء غير حد الخمر ، فانه شىء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانما هو شىء رأيناه بعده .

وذكر بعض أصحابه قال: بينا هو يسير بشرقى قرطبة ، ومعه جماعة من أصحابه الفقهاء وغيرهم ، اذ أفضى الى مجمعة عرس بفناء بعض الدور ، وقد اجتمعوا الى زمارين يلهونهم ، فى خلق عظيم ، وقد قام وسطهم ماجن ، قد أخرج لهم لعبتهم المسماة بعبد الخالق ، قد اعتم على قلنسوته ، وشبه بلحية زور بيضاء وافرة ، وارتدى ، وتوكأ على عصا ، وهو يكلمهم بمضاحكه ، اذ فجأهم موكب القاضى من حيث

<sup>665)</sup> من احتباسهما ، ساقط من نسخة م

لا يشعرون ، فقطعوا الزمر ، وغطوا الآلة ، وأبلسوا بأجمعهم ، لا ينطقون ، وملهيهم قائم وسطهم لا يتنفس بكلمة ، من خوف القاضى فلم يستنكر القاضى هيئته ومقامه وسطهم ، أنه قاص يعظهم ، أو تداهى فى أمرهم (666) ، فسلم عليهم وعلى جماعتهم ، وقال : أحسنت أيها الشيخ بوعظك هذه الجماعة ، أجرك الله وشكر فعلك ، فاستبصر فى ارشادهم ، واحتسب أجرك على الله ، وفقنا الله واياكم لما يرضيه .

وسلم عليهم ومضى لسبيله ، فلما أبعد ، عادوا اشأنهم ، وجعلوا يدعون له ويثنون عليه .

فقال له بعض أصحابه: يبلغ بك حسن الظن بالناس ، أن تقف على عصابة باطل فأحمدت مقام معويهم ، وأمرته بما يزداد به فى تضليلهم ، وكنت بغير ذلك أولى فيه وفيهم .

فقال: معاذ الله أن آتى ما تقولون ، بل أنتم عندى آثمون ، فانى لم أنكر حالا ، ولا رأيت ولا سمعت بأسا ، شيخ مسن ، حسن السمت ، توسمت فيه الخير ، لم أشك أن الجماعة أحدقت به لابتغاء البر ، وأنه يدعوهم الى الخير ، ولو علمت الذى تقولون لكان منى غير ذلك .

وذكر أنه بينا هو يسير يوما اذ عثر أعوانه على صبية تحمل عودا الغناء مغشى ، فانتزعوه منها ، فصاحت الصبية ، فقال القاضى : ما لكم ولهذا ؟

فقالوا: في هذا الغشاء عود يجب أن يكسر

فقال: وما عليكم من عود، أو كلما وجدتم عودا معطى كسرتموه؟ قالوا: انه عود الطرب، وآلة الباطل، وأخرجوه من غشائه.

فلما نظر اليه قال: ما أرى الا جميل الصورة لطيف الصناعة ، أخرس ، ما أسمع منه قولا يلهى .

فقالوا: انما يظهر ذلك عند جس أوتاره . وأقبلوا يحركونها بأصابعهم حتى طنت .

<sup>666)</sup> اط: أو تداهن في أمرهم - م: أو يداني في أمرهم .

فقال: أمسكوا ، فانه ملأن شياطين

ثم نظر الى مزبلة بقربه ، فقال : ضعوه على تلك المزبلة ، فان المزبلة مأوى الشياطين ، فهم أولى به .

ففعلوا ، ومضى لسبيله ، فأخذت الصبية عودها ومضت .

ومن أخباره في قضائه ، أنه اختصم اليه رجلان توسم (667) في أحدهما السلامة ولزوم الطريقة ، وكان الآخر ممن يدلى \* بحجته ، فقال القاضى لذى السلامة : لو وكلت من يتكلم عنك ، فانك لا تدرى ما تقول ، وأرى صاحبك غواصا على الحجة .

فقال له: هل هو الا الحق أقوله كائنا ما كان فيه

فقال: اللهم غفرا ، ما أكثر من قتله الحق ، وقد قال الأحنف: الصدق في بعض المواطن معجزة

وأتاه رسول الحاجب موسى بن حديد يوما، فأقرأه سلامه وقال: يقول لك : قد عرفت محبتى لك ، واعتنائى بأسبابك ، وقد جرى على فلان ما علمت ، وشهدت البينة العدلة ، وتأنيت عن الحكم عليه .

فقال للرسول: تبلغ الحاجب سلامي ، وتقول له محبتك كانت لوجه الله ، وفلان وغيره في الحق سواء ، والله ما أحكم عليه حتى يتضح عندى أمره كاتضاح الشمس ، فقد دخل على في أمره ارتياب ، فانه لا يجيرني منه أحد أن جاذبني في الخصومة بين يدى الله تعالى .

فنقل الرسول قوله للحاجب ، فقال : لا نزال بخير ما كان هذا وثبيهه بين أظهرنا

وذكر أنه كان في مجلس نظره ، وقد غص بالفقهاء والعدول والخصوم ، حتى دخل عليه المعتوه المعروف بابن شمس الضحى ، وكان من ذوى البيوتات والثروة ، فقال : يا عاضى المسلمين ! أريد أن تأمر وكيلى فلانا يزرع لى بقريتي بنانيس (668) ، فتنبت لى خوابى، قاحصل على ربح غقالوا ١٥ انما دفاير ذلك عند جسي أوناره

اط: توسم - م: توهم . طم: بنانيس - ا: نبانيس ، والبنانيس جمع بنيس ، وهو جرة صغيرة 668 ضيقة الفه .

فما بقى أحد فى المجلس الأضحك ، سوى القاضى ، فانه وجم واستعبر وقال : يا بنى ! لقد ظلمك من ألقى هذا على لسانك .

ثم قال لأهل مجلسه: وا أسفا على ضحككم وسخريتكم منه ، انا لله وانا اليه راجعون على قلة التحصيل وعزوب العقول ، فان البكاء على هذا أولى وأليق ، فما بيننا وبين زوال العافية الا الذهول عن شكرها اللهم أسدل علينا سترها ،واحفظ عقولنا بمعرفتك ، وارزقنا ذرية طيبة صالحة زكية ، تقر أعيننا بها .

فاستحى كل من حضر ..

ومن فصول كلامه المستحسن فى خطبه ، أنه استبحر يوما فى الدعاء ، فلما وصل الى قوله « وأخلصوا لله دعاءكم » سكت على اثره مليا ، الى أن قدر أن الناس دعوا بدعائه ، ثم قال : اللهم وقد دعاك هذا النفر من عبادك ، الساعون لثوابك ، المجتمعون بفنائك ، فزعا مسن عقابك ، وطمعا فى ثوابك ، ورجاء فى ثنائك ، وقبلهم من الذنوب ما قد أحاط به علمك ، وأحصاه حفظك ، فعد عليهم فى موقفهم هذا برحمة توجب لهم بها جنتك ، وتجيرهم بها من عذابك ، آمين ، يا أرحسم الراحمين ، انك على كل شيء قدير .

وامتثل كثير من الخطباء سيرته في هذه السكتة في آخر الخطبة الثانية أثناء الدعاء الى يومنا هذا ، في بلاد الأندلس

ولم يزل الناصر عارفا بحق أحمد بن بقى ، معظما له ، الى أن هلك أحمد ، وهو يتولى القضاء والصلاة ، ليلة الاثنين ، ثالثة جمادى الأولى ، سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وسنه أربع وستون سنة .

مولده مفتتح يوم النحر سنة سنين ومائتين

وكانت ولايته القضاء نحوا من عشرة أعوام الم

#### أحمد بن بشر بن محمد بن اسماعیل بن البشر ابن محمد التجيبي (669)

يعرف بابن الأغبش ، أبو عمر ، قرطبي

سمع من ابن وضاح والخشنى ، ومطرف بن قيس ، وعبيد الله بن يحيى ، وطاهر بن عبد العزيز ،

وكان متقدما في معرفة لسان العرب ولغاتها ، مشاورا في الأحكام، يميل الى النظر والحجة ، وربما أفتى بمذهب الشافعي .

وأثنى عليه أبو محمد الباجي ، ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز، وسليمان بن أيوب ووصفوه بالفهم والعلم ، ولم تكن له رحلة .

قال أحمد : كان يحفظ أصول مذهب مالك حفظا حسنا ، واعتنى بكتب محمد بن ادريس الشافعي ، وكان يميل اليه ، وكان اذا استفتى رقم ربما يقول: أما مذهب مالك (670) فكذا ، وأما الذي مد أراه فكذا .

لم يكن يذكر أحد في مجلسه بسوء ، شديد النفس، قليل الاختلاف الى أهل الدنيا

وكتب للفضل بن سلمة مدة قضائه

توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، وقيل في ذي الحجة ، سنة سبع وعشرين .

### محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن أبى دليم (671)

قرطبي ، كنيته أبو عبد الملك ، وقال ابن الفرضي : أبو عبد الله، والأول الصحيح ، وهو الذي ذكره ابنه ، وابن عفيف ، وخالف في هذا النسب ابن حارث ، رفعه وقال : انه زناتي أو داحي (672) .

<sup>669)</sup> ابن الفرضى 1: 44. 670) ط: أما مذهب مالك \_ أم: أما مذهب بلدنا.

ابن الفرضى 2: 59 (671

ط: اوداحي \_ ا: ازداجي (672

روى عن ابن وضاح كثيرا ، والخشنى ، ومطرف بن قيس ، وعبيد الله بن يحيى ، وقاسم بن عبد الواحد ، وغيرهم .

وكان يتشبه بابن وضاح كثيرا فى خلقه وخلقه (673) وعنه جل روايته .

وكان طاهرا ، ثقة ، منقبضا عن الحكام ، وغاب عليه الرأى ، وسمع منه ، ولم يرحل .

حدث عنه أبو محمد الباجي .

قال ابن عفيف : كان من أهل العلم والرواية .

قال محمد بن يحيى : كان من خيار الناس .

توفى اليلة بقيت من رمضان ، سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة

\*\*

#### عبد الله بن محمد بن حنين (674)

ابن عبد الله ، بن عبد الملك ، بن مروان ، بن عبيد الله ، الكلابي، مولى لهم ، أبو محمد ، قرطبي ، يعرف بابن أخي ربيع الصباغ .

سمع من عبيد الله ، والأعناقى ، وأسلم ، وأبى صالح ، وابن لبابة ، وابن أبى تمام ، وأحمد بن خالد ، وابن أيمن ، وغيرهم .

وأدرك ابن وضاح ولم يسمع منه .

وحج آخر عمره ، فسمع بمصر من محمد بن ریان ، والباهلی . وسمع منه بها أبو سعید بن یونس ، وأبو عمر الكندی وابراهیم ابن محمد بن ابراهیم النسائی القاضی ، وغیرهم .

وكان معتنيا بالحديث ، اماما فيه ، بصيرا بعلله ، حسن التأليف فيه ، له تواليف في معرفة الرجال وعلل الحديث، وفي الأسمعة عن مالك إ

<sup>673)</sup> أط: في خلقه وخلقه \_ م: في خلاله وخلقه .

<sup>. 262 : 1</sup> ابن الفرضى 1

واختصر مسند بقى ابن مخلد ، وكتاب التفسير له، وهو المبتدىء بتأليف كتاب الاستيعاب لأقوال مالك مجردة ، دون أقوال أصحابه ، الذي تممه أبو عمر بن المكوى ، وأبو بكر المعيطى .

وكان أبو محمد الباجي يوثقه ويثنى عليه .

قال أحمد بن سعيد : كان من أهل المروءة والعلم والتقى ، مع هدى حسن ، وسمت عجيب ، لم أر مثله وقارا ، وحلما ، وسعة فهم في الحديث ومعانيه ، وقد كتب عنه بالمشرق.

توفى فى ذى الحجة سنة ثمان عشرة ، ويقال سنة تسع عشرة وثلاثمائة

### أيوب بن سليمان بن حكم (675)

ابن عبد الله بن بلكايش بن اليان ، القوطى أبو سليمان قرطبى ، شهر بها

وجده اليان القوطى ، صاحب سبتة ، آخر أيام ملك النصرانية الاندلس ، فجرت له مع لذريق ملكهم قصة مشهورة ، في غدره لـه في ابنة أحفظه اياها اليان ، فسعى في حتفه ، وأقحم المسلمين عليه أرض الاندلس مع طارق بن زياد ، فكان سبب فتح الاندلس على يده ، ثم انتقل الى قرطبة ، فأسلم ابنه بلكايش جد هؤلاء بها ، وفيها كان نسله إ

وكانت لأيوب (676) هذا وجاهة بعلمه وأوليته ، سمع بقى بن مخلد كثيرا ، وصحبه قديما ، ورحل فسمع من القاضى اسماعيل وغيره ، وأدخل كتب العراقيين ، وكان مائلا الى النظر والحجة ، لايرى التقليد

وتوغى في شوال ، سنة ست وعشرين وصلى عليه ابنه سليمان ، وسيأتى ذكره

<sup>675)</sup> ابن الفرضى 1: 104. 676) أم: لابى أيوب ـ ط: لايوب .

#### سعدان بن معاویــة (677)

قرطبى ، سمع من ابن خمير والاعناقى ، وابن لبابة . وحج فوافق دخول القرامطة مكة ، فأصابته ضربة شقت خده وعينه ، وانصرف الى الأندلس ، فسكن اقليم القصب .

وكان حافظا للمسائل ، عاقدا للشروط ، مفتيا بموضعه .

قال ابن حارث: وكان حسن القريحة ، جيد الكلام في المسائل ، يلحق بحذقه فيها بوجوه العلماء في وقته ، أصيب في غزوة الخندق سنة سبع وعشرين وثلاثمائة بالمسلمة وعشرين وثلاثمائة بالمسلمة وعشرين وثلاثمائة بالمسلمة بالمسل

\*\*

### الله أبان بن محمد بن عبد الرحمان بن دينار (678)

سكن قرطبة ، أبو محمد

(81)

سمع من العتبى ، وابن مزين ، وطبقتهما ، وكان فقيها . « روى عنه الباجى ، وابن بكر ، وفرج بن سلمة القاضى . قال الرازى : كان فقيها » (679) عالما .

توفى يوم عيد الفطر ، سنة سبع عشرة وثلاثمائة . قال ابن حارث : كان ورعا فاضلا ، لم تكن له رحلة .

\*\*

### عبد الله بن محمد الأنصارى (680)

يعرف بابن واقون ، قرطبي ، أبو محمد .

677) ابن الفرضي 1: 214

678) ابن الفرضى 1: 31

(679) ما بين قوسين ، من قوله: « روى عن الباجى » \_ الى قوله: « كان فقيما » ساقط من م

. فقيها » ساقط من م . 1264 : ابن الفرضي 1 : 264 سمع ابن وضاح ، والخشنى ، وغيرهما

وكان حافظا للمسائل والرأى ، عاقدا للشروط ، متقدما فيها

وكان قد اتهم بتدليس العقود والضرب على الخطوط ، وتلقين الخصوم ، فألزمه القاضى بيته ، ومنعه من عقد الوثائق والشهادات والفتيا

وتوفيى سنة عشرين.

# محمد بن حكم بن الزيات (681)

أبو القاسم ، قرطبي .

أخذ عن ابن وضاح ، وابراهيم بن محمد بن باز ، ومطرف بن قيس ، وعبيد الله بن يحيى ، وغيرهم .

وكان حافظا للمسائل ، عاقدا للشروط ، مشهورا بالعدالة ، حدث عنه الناس كثيرا ، وروى عنه عبد الله بن محمد بن عثمان ، ويحيى بن هلال بن قطن ، وخلف بن محمد الخولاني وغيرهم .

وأثنى عليه سليمان بن أيوب

قال ابن أبى دليم: وكان عنى بحفظ المذهب ، وجالس عبيد الله كثيرا

توفى سنة خمس وعشرين .

#### محمد بن نصر بن عيشون القيسى (682)

قرطبی ، سمع ابن وضاح وغیره ، وکان معتنیا بالرأی ، حافظا له ، عاقدا للوثائق ، رجلا صالحاً .

توفى سنة خمس عشرة وثلاثمائة

<sup>681)</sup> ابن الفرضى 2 : 54 682) ابن الفرضى 2 : 37

### بقى بن العاصى (683)

من أهل قمراطة ، أبو عبد الله ، سمع من ابن وضاح « وكان يحفظ الرأى حفظا حسنا ، وأقرأ المدونة ، وكان فاضلا ورعا ، توفى سنة أربع وعشرين .

\*\*

#### شريف ، من أهل قريش (684)

من أصحاب ابن وضاح (685) وغيره . قال خالد: كان حافظا للمسائل ، ممن عنى بالعلم .

\*\*

### حى بنمطاهـر (686)

من بادية البيرة ، سمع بها من ابن أيمن ، وعمر بن موسى ، وبجيان من محبوب بن قطن (687) ، وسهل بن سعدون .

وكان له بصر بالمذهب ، وغلب عليه حفظه ، وكان رجلا صالحا . وتوفى سنة ست وثلاثمائة .

\*\*

## أحمد بن عمرو بن منصور (688)

أبو جعفر ، من أهل البيرة ، يعرف بابن عمريل بن أبى أمية ،

<sup>683)</sup> ابن الفرضى 1 : 109

<sup>684)</sup> ابن الفرضى 1 : 235

<sup>685)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م . 686) ابن الفرضى 1 : 152 .

<sup>687)</sup> أ: وبحيان من محبوب بن قطن \_ م: ومختار بن محبوب بن قطن \_ ط: غير ه اضحــة

<sup>. 38 : 1</sup> ابن الفرضى 1

سمع بالاندلس ، ورحل فسمع من على بن عبد العزيز ، ويونس ، وبكار بن قتيبة ، ومقدام بن داود ، ومحمد بن سحنون ، وابن سنجر والربيع بن سليمان ، ومحمد بن عبد الحكم ، وأخيه عبد الرحمان ، ونصر بن مرزوق ، وجماعة سواهم .

قال ابن الفرضى: وكان عالما بالحديث ، حافظا ! ه ، بصيرا بعلله اماما فيه ، واليه كانت الرحلة في وقته ، وكان خالد يرفع به جدا .

وروى عنه وذكره ابن أبى دليم ، فقال : غلب عليه الحديث ، وولى الصلاة والحكم ، الى أن مات .

قال الحميدى: هو فقيه محدث عالم صالح، يفهم الحديث ويعرف الرجال ، وكان يرفع يديه فى الصلاة عند كل خفض ورفع ، ويذكر عن عبد الرحمان بن عبد الحكم أنه كان يفعل ذلك ، وأما محمد فربما فعل هذا وهـذا .

وتوفى سنة اثنتى عشرة

\*\*

# حفص بن عمرو بن نجيح الخولاني (689)

البيرى ، أبو عمر ، سمع العتبى وابن مزين وأبان بن عيسى ، وابن مطروح وعمر بن موسى ، وابر اهيم بن خالد ، وابر اهيم بن شعيب، وسليمان بن نصر وأصحابه الذين سمعوا من سحنون من أهل البيرة .

ورحل فسمع من محمد بن عبد الحكم ، ونصر بن مرزوق ، وابراهيم بن مرزوق ، وابن أخى ابن وهب ، وبكار بن قتيبة ، ويونس ،

وكان من أهل الحفظ للمسائل ، والتفقه فيها ، وعليه كان مدار بلده في الفتوى .

وتوفى سنة ثلاث عشرة

<sup>. 139 : 1</sup> ابن الفرضى 689

#### محمد بن فطيس بن واصل الغافقي (690)

البيرى ، أبو عبد الله

(82)

روى بالاندلس عن العتبى ، وأبان بن پ عيسى وابن مزين ، وعبد الله بن خالد ، وأبى زيد عبد الرحمان بن ابراهيم ، وأصبغ بن خليل ، وأبى زيد الجزيرى ، وابن مطروح ، وعامر بن معاوية القاضى، وبقى بن مخلد ، وعبيد الله بن عبد الملك بن حبيب ، وابن وضاح ، والمغامى ، وغيرهم .

ورحل الى المشرق سنة سبع وخمسين ، فسمع بافريقية من شجرة بن عيسى ، ويحى بن عون ، والكوفى ، وغيرهم وبمصر من يونس ، ومحمد بن عبد الحكم ، والمزنى ، ومحمد بن أصبغ ، وابن أحب ، وبكار بن قتيبة ، وغير واحد .

وسمع بمكة من على بن عبد العزيز ، والصائغ ، وبأطرابلس من الكوفى وغيرهم .

وعدد شيوخه في رحلته مائتا شيخ .

قال ابن الفرضى: كان محمد شيخا نبيلا ، ضابطا لكتبه ، ثقة ، صدوقا ، واليه كانت الرحلة بالبيرة ، مع ابن عمريل ، ثم مات صاحبه فانفرد هـو .

قال ابن أبى دليم: وكان من حفاظ المذهب المتفقه بن فيه الجامعين للكتب ، المصححين اياها

وألف كتاب الورع عن الربا ، والأهوال ، وتحذير الفتن ، وكتاب الدعاء والذكر .

قال على بن الحسين: كان أعلى ممن بعده فى كل شىء ، كثير الرواية ، ثقة فاضلا ، ذكر ابن حارث فى كتاب القضاة أن المؤمل بن رجاء العقلى ، ولى قضاء البيرة ، وكان من أشد الناس جهلا وبلها ، وممن أشار الى طلب وظن أنه يعلم ، ولا يعلم ، فخاصمت عنده يوما امرأة

<sup>690)</sup> ابن الفرضي 2 : 42

رُوجها في صداقها ، فنظر القاضي فيه ، فقال لها : الصداق مفسوخ ، وأنتما على حرام ، فافترقا ، فرق الله شملكما .

ورمى الصداق الى من حوله من الفقهاء ، وفيهم محمد بن فطيس ، وقال : عجبا لمن يدعى فقها ولا يحسن ! يكتب مثل هندا الصداق وهو مفسوخ ، ما كان أحقه بغرم ما فيه، اذ مضرته من نفسه.

فدار الصداق على كل من حضر ، فكلهم قال : ما نرى فيه فسادا ، فقال لهم : أنتم أجهل من كاتبه ، لكنى أعذركم ، أنظ روا ، وأؤخركم (691) .

فأعادوا النظر ، فلم يروا شيئا ، فدنا منه محمد بن فطيس، وكان الله شديد الاستنامة اليه ، لرقة هزله (692) ، فقال له : ان الله منحك من العلم والفقه ما عجزنا عنه ، فأفدنا هذه الفائدة لنأخذها يشكر .

فقال له : أما أنت يا أبا عبد الله فأفيدكها ، ادن منى .

فلوى اليه رأسه ، فقال له : أليس فيه : « ولا يمنعها من زيارة أهلها » الى آخر هذه هذه الشروط ؟ ولولا محبتى فيك ما أعلمتك .

فشكره ، وأخذ بطرف لحيته ، وكانه طويلة ، غجذبها وأشار الى تقبيلها ، وقال لأصحابه : قد خصنى بالفائدة دونكم ، ولا أعرفها الا لمن أذن فيه .

فتبسم القاضى ، وتشفعوا اليه فى ألا يفسخ الصداق ، وقالوا اللزوجين : لا تطلبا عنده هذا الصداق أبدا ، فلو أن أهل الأمصار راموا الزاحته عن رأيه لم يقدروا عليه .

وتوفى سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، وهو ابن تسعين سنة .

<sup>691) 1:</sup> انظروا واؤخركم ـ طم: انظروا أواخركم . 692) 1: لزقة هزله ـ م: لشدة هزله ـ ط: غير واضحة .

### أيوب بن سليمان بن نصر المرى (693)

مرة غطفان ، البيرى ، يروى عن أبيه ، وبقى ، وابن وضاح، وكان بصيرا بالذهب ، عليه مدار بلده في الفتيا ، وتوفى سنة عشرين وثلاثمائة

### عبد الواحد بن حمدون (694)

ابن عبد الواحد ، بن الريان (695) ، بن سراج ، المرى ، شم العطفاني ، البيري ، يكنى بأبي العصن ، كان فقيها

روی بقرطبة عن ابن مزین ، وبقی بن مخلد ، وابن وضاح ، وببلده عن عمر بن موسى ، وابن نمر .

> وكتب بين يدى قاضى بلده ، عمر بن حفص الغافقى . وتوفى سنة خمس عشرة وثلاثمائة

### عثمان بن حريز بن حميد الكلابي (696)

أبو سعيد ، البيري .

سمع من العتبى ، وابن مزين ، وأبى زيد ، وبقى ؛ وابن مطروح وابن وضاح (697) وأصبغ بن خليل ، ومن شيوخ البيرة .

ورحل فسمع من ابن سحنون ، وابن عبد الحكم ، ويونس ، والنسائي ، وغيرهم (698).

<sup>. 102: 1</sup> ابن الفرضي 1: 102

ابن الفرضى 1 : 334 (694

<sup>1:</sup> الريان \_ ط: الزيان \_ م: الديان . (695

<sup>696)</sup> ابن الفرضى 1 : 347 . 697) وابن وضاح ، ساقطة من م ثابت في أط .

وغيرهم ، ساقطة من م ثابتة في أط (698

وكان فقيها فاضلا حافظا للمسائل ، يرحل اليه ، ويسمع منه . حدث عنه خالد بن سعيد ، والباجي ، وغيرهما وكان أسلن من ابن فطيس

وتوفى سنة تسع عشرة ، ويقال اثنين وعشرين ويقال ثلاث (83)

## بشر بنابراهيم بن خالد الأموى

مولى عبد الرحمان بن معاوية ، البيرى ، سمع من أبيه وغيره ، وكان ذا بصر بالمذهب والوثائق ، توفى سنة اثنين وثلاثمائة .

# محمد بن سابق بن عبد الله بن سابق الأموى (699)

قاله ابن أبى دليم .

وقال ابن الفرضى: محمد بن عبد الله بن سابق.

آلبيري ، سمع من شيوخها : سعيد بن نمر ، وسليمان بن نصر، وغيرهما ، وبقرطبة من ابن وضاح ، ورحل حاجا فسمع في رحلته ، وكان فقيها حافظا للمذهب

وتوفى سنة ثمان وثلاثمائة

#### مكى بن صفوان (700)

ابن سليمان ، مولى بنى أمية ، البيرى ، سمع ابن وضاح وغيره، وولى أحباس موضعه ، ذكره ابن أبى دليم في هذه الطبقة .

توفى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة .

<sup>699)</sup> ابن الفرضى 2 : 32. 700) ابن الفرضى 2 : 151

## نابغة بن ابراهيم بن عبد الواحد (701)

من قلعة يحصب (702) من البيرة .

يروى عن أبى صالح ، وابن خمير ، وغيرهما .

وكان متصرفا في الفتوى والشروط ، حافظا للغة والنحو ، ومن أهل الجمع والعناية بالعلم واليقظة والتفنن ، وعليه دارت الفتيا بموضعه .

توفى سنة ثلاث عشرة

\*\*

### فضل بن سلمة بن حريز (703)

ابن منخول الجهني ، مولاهم ، أبو سلمة بجاني ، وأصله من البيرة .

سمع بها وبالبيرة من سعيد بن عمر ، وابن فحلون ، وأحمد بن سليمان ، وابراهيم بن شعيب .

ورحل رحلتين أقام فيهما عشرة أعوام ، فسمع فيهما بالقيروان من المغامى ، وهو اذ ذاك بها ، وسمع من غيره ، ولقى يحيى بن عمر ، وجماعة من أصحاب سحنون ، ولا زم حماسا ونظراءه من أهل العناية بالفقه ، فسلك طريقهم .

قال على بن الحسن: كان من أوقف الناس على الروايات ، وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك .

قال أبن الفرضى: كان حافظا للفقه على مذهب مالك ، بعيد الصيت فيه ، كان يرحل اليه للسماع منه والتفقه عنده .

قال ابن أبى دايم: كان بصيرا بالمذهب ، حافظا له متفننا ،

<sup>701)</sup> ابن الفرضي 2: 54.

<sup>(702</sup> ط: يحصب \_ 1: محصب \_ م: محب

<sup>703)</sup> ابن الفرضى 1 : 394 .

قال محمد بن عيسى بن رفاعة : شهدت فضلا يقرأ على يحيى بن عمر ، فاذا أراد أن يقلب الورقة ، لم يتوقف ، واستمر ، كأنه حفظ ظاهرا ، وما علمت أن أحدا تقدمه بالقيروان في الحفظ .

وذكره أبو العرب في تاريخ الافريقيين ، قال : شهدته وقد خرج من عند المعامى ، فسمعت المعامى يقول عنه : نعم المرجو ، ونعم الشاب

وقال أبو محمد بن حزم الداودى : كان فضل من أعلم الناس

قال ابن حارث: كان حافظا فقيها ، لا شغل له ليله ونهاره ، الا الدرس والمناظرة ، والكلام في الفقه ، وحن الى البيرة بلده ، فلما حلها وجد فقهاءها قد تمكن سؤددهم ، وتفننهم (704) في المدونة خاصة ، فلما جالسهم وذكر لهم أقوال أصحاب مالك ، قالوا : دع هذا عنك ، قلسنا نحتاج اليه ، طريقنا كلام ابن القاسم لا غيره .

فرأى زهدهم في علمه ، فانصرف الى بجانة .

وله مختصر في المدونة ، ومختصر الواضحة ، زاد فيه من فقهه، وتعقب على ابن حبيب كثيرا من قوله ، وهو من أحسن كتب المالكيين.

وله مختصر لكتاب ابن المواز ، وكتاب جمع فيه مسائل المدونة والمستخرجة والمجموعة

ولفضل أيضا جزء في الوثائق حسن.

وله ابن سماه سلمة من أهل العلم ، يروى عن أبيه ، يأتى ذكره . قال ابن حارث: وأدركت من ولده رجلا يكنى أبا سلمة ، اسمه الفضل بن سلمة (705) وقد انقرضوا .

حدث عن فضل أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي ، وسعيد بسن عثمان ، ومحمد بن عبد الملك الخولاني ، وأحمد بن خااد بن عبيدة ،

<sup>704)</sup> م ط: وتفننهم \_ 1: وتفقههم . 705) قوله: اسمه بن سلمة ، ساقط من نسخة م .

ومحمد بن زيدان ، وغير واحد من الاندلسيين ، وحدث عنه بالقيروان أبو العرب التميمي .

وتوفى فجأة ، في شعبان ، سنة تسع عشرة وثلاثمائة .

\*\*

## محمد بن زید بن أبعی خالد (706)

(84) أبو عبد الله ، البجاني ، سكن البيرة ، وأصله من سرقسطة ، مولى لرجل من الأنصار .

سمع ابن وضاح ، وأحمد بن سليمان الالبيرى .

ورحل فسمع محمد بن عبد الحكم ، ومحمد بن سحنون، وجماعة من أصحاب سحنون .

وكان حافظ للمدونة ، معتنيا بالعلم والدراسة ، دارت عليه ببلده الفتيا والاحكام .

قال ابن حارث: كان صاحب فضل بن سلمة فى الفتيا فى وقته ، من أهل الدين والورع والانقباض ، معوله على فقه المدونة .

قال ابن الفرضى: توفى بالبيرة ، سنة تسع عشرة ، أو عشرين ، وبخط الحكم: توفى فى شعبان ، سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، وقال ابن أبى دليم .

ومولده في محرم سنة ثلاثين ومائتين .

\*\*

# سعيد بن فحلون (707)

ويقال ابن فحل ، بن سعيد ، بن جواب ، بن سعيد ، الأموى ، مولاهم ، أصله من البيرة ، وسكن بجانة ، كنيته أبو عثمان .

706) ابن الفرضى 2 : 38

707) ابن الفرضي 1 : 200

سمع بالبيرة من خالد بن النمر ، وعابد بن أخطل ، وابراهيم بن شعيب ، وأحمد بن راشد ، وغيرهم ، وبقرطبة من بقى ، وابن وضاح، وابراهيم بن قاسم بن هلال ، ومطرف بن قيس ، والمعامى ، وهو آخر من روى عنه .

وسمع أيضا من يحيى بن عبد العزيز ، وطاهر

ورحل فسمع النسائي ، وأحمد بن ميسر ، وأحمد بن رشدين ، وغيرهم ، وغلبت عليه الرواية .

قال ابن الفرضى: كان صدوقا ، الا أنه لم يكن حصيف العقل ، كان كريه الأخلاق ، ورحل اليه الناس ، وطال عمره ، وانفرد بروايـة كتب ابن حبيب .

سمع منه أبو عيسى ، ويحيى بن هلال ، وابن مفرج وغيرهم . وأرى أن آخر من حدث عنه أبو على بن يعقوب النجارى ، شيخ أبى عمر بن عبد البر .

وروى عنه سعيد بن عطاف ، وأحمد بن شعيب ، وعبد الله بن الحكم ، وأحمد بن واضح ، وعلى بن سعيد ، وعلى بن الحسن ، وعلى ابن معاذ الرعينى ، وغيرهم ،

قال سعيد بن فحلون: سمعت رجلا يسأل المغامى عن رجل أراد الخروج الى طلمنكة مرابطا، وأراد أن يخرج معه بجارية تخدمــه ويطأها، فقال: لا تخرج اليها بجارية أصلا.

قال سعيد بن فحلون: فلما دخلت الاسكندرية سألت عنها ابن ميسر ، فقيهها ، فقال: اذا كانت من المدائن التي يخشي عليها غلبة العدو ، فلا تخرج ، مثل رشيد هذه ، وأما مثل الأسكندرية فيخرج اليها بالنساء ، اذ لا يخشى عليها .

وأصل ما قاله المعامي وابن ميسر لمالك رحمه الله .

وتوفى فى أول رجب سنة ست وأربعين وثلاثمائة ، وهو ابن ثلاث وتسعين سنة وتسعة أشهر .

وقيل أربع وتسعين سنة غير شهرين ، وقيل مائة سنة . ولد سنة اثنين وخمسين ومائتين ، فيما قاله ابن الفرضى .

### أبو المعلى عبد الأعلى بن معلى الخولاني المرى (708)

أخذ عن ابن حبيب ، وابن مزين ، والمعامى بعدهم ، وتميم بن أيوب

قال ابن الفرضى: كان زاهدا فاضلا.

قال على بن الحسن : وأدرك ابن حبيب ولم يأخذ عنه .

قال ابن فحلون : هو أعلى رواة المعامى .

قال على : وكان من أضبط أهل زمانه ، وهو أعلى الصدر الثاني من رجال عبد الملك ، ومن أزهدهم وأورعهم وأرضاهم عند الخاصة والعامة ، له سماع كثير ، واستولى (709) على حفظ المسائل ، ثـم انفرد لعبادة ربه ، ثم رحل الى بجانة في الفتنة ، ولقد حلف لى يوما أنه ما شبع خبزا منذ دخلها ، لاختلاط الأموال بالنهب .

وقال: انما يحل مما يأتى من هذه السفن ، ما يحل من الميتة للمضطر ، وكان المعامى يحيل على كتبه لثقته بصحتها .

قال على : وهو فوق محمد بن فطيس فى كل شى ، وابن فطيس أعلى ممن بعده.

### يحيى بن مسعود بن اللوز (710)

بجانى ، أبو زكرياء ، صحب فضل بن سلمة ، ورحل فسمع في رحلته كثيرا وكان حافظا للمسائل وشاوره ابن أبي عيسي

توفى ببجانة سنة ثلاث وعشرين

<sup>708)</sup> ابن الفرضى 1: 325

<sup>709)</sup> أم: واستولى \_ ط: واستوى . 710) ابن الفرضى 2: 187 وفيها: اللورتى .

### على بن حسين (711)

بجانی ، سمع من المعامی ، وشیوخ بلده ، ورحل الی القیروان فسمع من أحمد بن موسی ونظرائه ، وكان من علماء بلده وفقهائها ، مشاورا به ، ذكره ابن حارث .

\*\*

# على بن الحسن المرى (712) \*

(85)

أبو الحسن ، بجانى .

سمع من المعامى ، وطاهر بن عبد العزيز .

ورحل فسمع بالقيروان من أبى داود القطان ، ويحيى بن محمد ابن سلم .

وسمع منه بالاندلس أحمد بن سعيد وأبو عيسى، وأحمد بن عون الله ، وعلى بن معاذ ، وعلى بن عمر الالبيرى ، وجماعة .

وتوفى ببجانة ، سنة أربع ، ويقال خمس ، وثلاثين في شوال

\*\*

### عبد الله بن محبوب بن قطن البكرى (713)

تقدم ذكر أبيه ، من أهل جيان ، سمع من أبيه ، واعتنى بالفقه ، وكان مفتى بلده ، وعليه مداره ، وكان رجلا صالحا .

(210) 3 Mes (210)

## قاسم بن سهل بن أبى شعبون (714)

جیانی ، فةیه بلده ، ومفتیه .

711) ابن الفرضى 1 : 356 .
712) ابن الفرضى 1 : 357 .
713) ابن الفرضى 1 : 270 .
714) ابن الفرضى 1 : 404 .

قال خالد: كان من أهل الفهم والبلاغة. قال ابن أبى دليم: واللغة والفتيا.

قال ابن حارث: ولم يكن ورعا ، سمع من العتبى مستخرجته وكان يأخذ الأجر على اسماعها

\*\*

#### نمر بن هارون بن رفاعة بن مفلت (715)

ابن سيف ، بن عبد الله ، بن نمر ، القيسى ، مولاهم ، أبو خيثمة جيانى ، تقدم في الطبقة قبل هذه ذكر أخيه قاسم .

سمع هذا من بقى ، والخشنى ، وشيوخ عدة ، وكان فقيها بحضرة جيان ، حافظا للفقه ، له حظ من الحديث ، وعليه كان مدار الفتيا في عصره .

توفى سنة ثلاث عشرة ، ويقال احدى عشرة ، وثلاثمائة

\*\*

#### شعيب بن سهيل بن شعيب (716)

أرجونى ، كان من عمل جيان ، معتنيا بالحديث والفقه ، ورحل فلقى محمد بن عبد الحكم ، وجماعة من العلماء .

قال ابن حارث: كان من أهل الفهم بالفقه والرأى .

\*\*

### عباس بن يحيى الخولاني (717)

جياني ، قال خالد : كان معتنيا بطلب العلم وتقييد الآثار والسنن، سمع من بقى ، وكان فقيها بحضرة جيان .

<sup>715)</sup> ابن الفرضى 2 : 157

<sup>716)</sup> ابن الفرضى 1 : 232 .

<sup>717)</sup> ابن الفرضى 1 : 342

قال ابن أبى دليم : كان يفتى ببلده ، وكان من أهل الخير والاحوال الصالحة

عمر بن أحمد الجيانــــى (718)

aluty ala : ¿la ala .\*\*

يعرف بابن الأشاء ، سمع من ابن خالد ، وابن أيمن ، وابن زياد، وكان من أهل الخير ، مفتيا بموضعه .

محمد بن يحيى بن أيوب بن خيار الزهرى

مولاهم ، جياني ، سمع أباه ، وقد ذكرناه ، واعتنى بالعلم والمذهب وحفظ الرأى ، ودارت عليه فتيا بلده .

سعيد بن سهال (719)

من عمل جيان ، سمع بجيان ، وعنى بالحديث والرأى ، ورحل فلقى ابن عبد الحكم ، ويونس ، وغيرهما .

عبد الله بن سعيد الطليطلي

El leg la C : El Jay la \*\* ma Ulais all

يروى عن ابن وضاح ونظرائه من القرطبيين ، وعمر بن زيد ، وطبقته من أهل بلده ، وكان مفتيا به ، مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة، ذكره ابن حارث

<sup>718)</sup> ابن الفرضى 1 : 368 . 719) ابن الفرضى 1 : 262

## محمد بن عثمان بن عباس المعروف بابن ارفع رأسه (720)

طليطلى ، ويأتى بيتهم فى العلم ، سمع أهل بلده ، وسمع ابن وضاح ، وابن زياد ، وغيرهما ، وكان من أهل الجمع للكتب ، وبصر حسن بالرأى ، وكان من أهل الفضل والزهد والورع ، صاحب فتيا بلده، قاله ابن أبى دليم .

قال ابن حارث : وكان الغالب عليه الزهد والتقشف والورع ، وكان جليل القدر في وقته ، صاحب فتيا بلده .

قال بعضهم: سألته عمن نسى القنوت فسجد ، قال : لا شيء عليه ، وسألته عمن قنت في الأولى ، قال : لا سجود عليه .

وبيته بيت علم .

توفى سنة ثلاث وثلاثمائة

\*\*

### وسيم بن سعدون (721)

أبو محمد ، القيسى ، طليطلى .

سمع بقرطبة من ابن وضاح وغيره.

ورحل مع أحمد بن خالد ، فسمع بمكة من على بن عبد العزيز والزهرى ، وغيرهما ، وبمصر من القراطيسى ، ويحيى بن أيروب العلاف ، وابن أبى مريم ، ويحيى بن عثمان بن صالح ، والدبرى (722) والكسورى ، باليمن ، وغيرهم .

وكان من أهل العلم ، واليقين والفضل والدين والزهد والعبادة والورع ، وكان فقيه بلده ومفتيه .

حدث عنه ابنه ، وأبو ابراهيم ، وغيرهم ، وبيته بطليطلة بيتعلم وسياتي ذكر ولده .

<sup>720)</sup> ابن الفرضى 2: 26

<sup>721)</sup> ابن الفرضى 2 : 164

<sup>722)</sup> أط: والدبرى \_ م: والمروى .

## محمد بن أحمد بسن حزم (723)

ابن تمام ، من ولد محمد بن مسلمة الانصارى ، صاحب النبى ملى الله عليه وسلم ، طليطلى الله عليه وسلم ، طليطلى الله عليه وسلم ، طليطلى الله عليه وسلم من مشايخ بلده ، وكان مفتيا به .

مات قريبا من سنة عشرين وثلاثمائة

\*\*

#### داود بن هذيـــل (724)

ابن منان ، طلیطلی .

رحل حاجا ، فسمع بمكة من على بن عبد العزيز ، والصائغ ، وبمصر من البزار ، والنسائى ، وغيرهم .

ودخل بغداد ، وجمع الاختلاف ، وكان يذهب الى الحديث ، أقام في رحلته اثنى عشر عاما ، وانصرف الى طليطلة ، فأنكر عليه ما جاء به من الاختلاف ، فانتقل الى قرطبة ، وكان يلتزم بها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وكان في السماع عسرا .

حدث عنه أحمد بن عبد البر ، وعبد الله بن حنين ، وعبد الله بن عثمان ، وأبو ابراهيم ، وغيرهم .

وذكره ابن أبى دليم في هذه الطبقة من المالكية:

وتوفى بقرطبة ، سنة خمس عشرة وثلاثمائة .

\*\*

## قاسم بن أحمد بن جحدر (725)

طليطلى ، سمع بالاندلس كثيرا ، ورحل الى المشرق مع أحمد ابن خالد ، فسمع باليمن من الدبرى والكسورى ، وبمصر ، وبمكة ، وأراه صاحب الكتب المسماة بالجحدرية .

<sup>723)</sup> ابن الفرضى 2 : 44

<sup>. 171 : 1</sup> ابن الفرضى 724

<sup>725)</sup> ابن الفرضى 1 : 402

قال القابسى: وأكثر وانصرف ، وكان بصيرا بالحجة والنظر ، ورعا زاهدا ، ثم رحل بعد السبعين (726) الى مكة ، فسكنها وعلا بها ذكره ، ورحل اليه الناس ، وكان مع أبى بكر بن المنذر في طبقته .

وتوفى بمكة سنة احدى عشرة وثلاثمائة

# كليب بن محمد بن عبد الكريم (727)

أبو جعفر ، من طبقة هؤلاء ، وشاركهم فى الرواية عن مشيخة الاندلسيين ، ورحل من طليطلة الى المشرق ، فلزم مكة دهرا ، ثم رحل الى مصر ، وكان يذهب الى النظر والآثار .

قال ابن حارث: يقال انه بذ أهل مصر في النظر والحجة ، ولم يزل مستوطنا بها الى أن مات في نحو الثلاثمائة (728) .

# وهب بن عيسى الأنصاري (729)

أبو سليمان ، سمع من ابن وضاح ، وابن خمير ، وغيرهـم ، واعتنى بالحديث والرأى ، وكان ثقة محمود الحال ، وقد سمع منه ابن وضـاح .

توفى بطليطاة (730)

# وهب بن حرم بن غالب (731)

يقال له الغزال ، طليطلى ، أبو محمد ، رحل الى المشرق ، فأقام كثيرا بالعراق ، وسكن الشام ، ومات فى بعض ثغورها .

ذكره ابن أبى دليم ، قال : وغلب عليه الحديث .

<sup>(726)</sup> أم: بعد السبعين \_ ط: بعد التسعين .

<sup>727)</sup> ابن الفرضى 1: 415

<sup>(728)</sup> سقطت هذه الترجمة كلها من نسخة ط وهي ثابتة في نسختي أم

<sup>729)</sup> ابن الفرضى 2 : 161 .

<sup>(730)</sup> سقطت هذه الترجمة أيضًا من نسخة ط وهي ثابتة في نسختي أم. (731) ابن الفرضي 2: 161

## یحیی بن محمد بن زکریاء بن قطام (732)

طليطلى ، تقدم ذكر أبيه وعمه ، كنيته أبو زكرياء ، لم تكن له رحلة ، سمع بقيا ، وجل أخذه عنه ، وسمع من غيره ، وولى قضاء طليطلة وصلاتها الى أن قتل ، سنة ثلاث وتسعين (733) وثلاثمائة .

قال الرازى: قتل يحيى بن قطام ، ومحمد بن اسماعيل ، وأيوب ابن سليمان بطليطلة في هذا التاريخ .

وذكر ابن حارث أيوب بن سليمان هذا ، قال : كان معدودا في قضاة (734) طليطلة .

قال ابن طاهر: ذبح بعد انصرافه من صلاة العبد بالناس . قال ابن حارث: نقم عليه بعض ولاة البلد شيئا فقتله .

# سعيد بن أبي حامد (735)

أبو عثمان ، طليطلى ، سمع من ابن وضاح ، وابن باز ، والخشنى وغيرهم ،و كان عفيفا خيرا ، وأفتى الناس ، وغلب عليه الزهد . توفى سنة ثلاث وثلاثمائة .

\*\*

## اسحاق بن ابراهيم بن ذبي (736)

طلیطلی ، سمع بقرطبة كثیرا ، وكان بصیرا بالمسائل ، حافظا لها ، ولی قضاء طلیلطلة

قال ابن حارث: كان معلما (737) للقرآن وصاحبفتيا ومسائل ، سمع من شيوخ بلده خاصة ، ولم يدرك ابن مزين ، وقتله ديسم (738) ابن عبد المولى ، بعد الثلاثمائة .

<sup>732)</sup> ابن الفرضي 2 : 181

<sup>733)</sup> أط: سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة \_ م: سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة .

<sup>734)</sup> أم: في قضاة طليطلة \_ ط: في نقهاء طليطلة .

<sup>735)</sup> ابن الفرضي : 1 195 .

<sup>. 86 : 1</sup> ابن الفرضي (736

<sup>737)</sup> أط: كان معلما للقرآن \_ م: كان معظما القرآن .

ذكر صاحب تاريخ الطليطليين أن جماعة من أهل طليطلية ، توامروا (739) على قتله ، فلما شعر بهم فر ، فاتبعوه ودخلوا عليه فى دار انحجز فيها وجىء به الى قرب دار ابن مروان الفقيه ، فقتل هناك، وقطع رأسه ، وقطعت احدى يديه ، فوجهوا بها الى ابنته وفيها خاتمه، فلما رأته ابنته جنت ، وتحرك الناس لقتله ، فمشى الفقهاء يسكنون الناس

وذكر أن بعضهم لما مر بجسده ملقى فى الطريق دون رأسه ، قال لغلامه : اضرب بحجر على عقدة رجله .

ففعل ذلك الغلام مرارا ، فقال سيده : الأن علمت أن هذا الكذاب ميت .

وذكر أن قوما أضرموا نارا وأحرقوا فيها جسده .

\*\*

#### زكرياء بن شمــوس

يعرف بابن الطنجية ، اشبيلي ، من الموالي الشاميين ، ينسب الي عثمان .

يروى عن عبد الملك بن حبيب ، وهو آخر من روى عنه ، وسمع من العتبى ، وابن مزين ، وكان من أهل الذكاء والحفظ ، بصيرا بالفتيا والوثائق .

وتوفى باشبيلية سنة ثلاثمائة

\*\*

### حسن بن عبد الرحمان (740)

ويقال: ابن عبد الله النياقى (741) ، أبو على ، مولى الشاميين ، اشبيلى .

<sup>739)</sup> أط: توامروا \_ م توانروا .

<sup>740)</sup> ابن الفرضى 1: 821 ،

<sup>741)</sup> أ: النياقي \_ ط: اليماني \_ م: الشامي .

سمع من العتبي ، وابن مزين ، وغيرهما .

وكان مشاورا في الأحكام ، مقدما في الفتيا بموضعه ، مع أبن القوق (742) ، والزبيدي ، سمع منه سيد أبيه (743) الزاهد .

قال ابن أبى دليم : كان نظير الابن جنادة ، وكان يدقق النظر في المجج والخصومات .

قال ابن الفرضى: وصفه الباجى بقلة ورع.

\*\*

# محمد بن عبد الله بن محمد بن القوق الخولاني (744)

من باجة ، وسكن اشبيلية ، يكنى بأبى عبد الله .

سمع بالاندلس من ابن مزين ، والعتبى وأبان بن عيسى وغيرهم.

ورحل فسمع من محمد بن عبد الحكم ، وأخيه سعد ، والصائغ الكبير ، وعلى بن عبد العزيز ، واسماعيل بن محمد النيسابورى ، وكان فقيها حافظا ، عاقدا للشروط ، مفتيا ببلده .

قال ابن الفرضى: قال أبو محمد الباجى: لم يكن من أهلل الحديث ، انما كان بابه الرأى ، وكان رجلا صالحا ورعا ثقة ، وكان أعرج ، وكان ابن لبابة يثنى عليه ، وكان خالد بن سعد قد رحل اليه من قرطبة ، فكان اذا حدث عنه يقول: ((حدثنا محمد بن القوق ، وكان من معادن الصدق )) وكان جماعة يفضلونه على ابن جنادة في صحة الكتب والضبط .

### توفى سنة ثمان وثلاثمائة

<sup>742) 1:</sup> ابن القوق \_ م: ابن القرن ط: غير واضحة ، وابن القوق هـ و صاحب الترجمة التالية .

<sup>(743)</sup> أط: سمع منه سيد أبيه \_ م: سمع منه مسند أبيه .

<sup>. 32 : 2</sup> أبن الفرضى 2 : 32

### حسن بن عبد الله بن مذحـــج (745)

ابن محمد ، بن عبد الله ، بن بشر ، بن أبى ضمرة ، بن ربيعة ، ابن دينار ، بن مذحج بن بشر الزبيدى ، اشبيلى ، والد أبى بكر النحوى

سمع ببلده من ابن جنادة (746) وبقرطبة من طاهر ، وعبد الله .

ورحل فلقى بمكة عبد الله بن الجارود ، وابن المقرى والجرجانى كاتب على بن عبد العزيز ، وجماعة

وكان يفتى بموضعه ، وألف كتاب فضائل مالك ، وتولى صلاة بلده وأحكامه مدة

قال أبو محمد الباجي : لم يكن له بصر بالحديث على كثرة روايته .

قال ابن الفرضى: كان شيخا طاهرا ، حدث عنه الباجى وغيره ، ولم يسمع منه ابنه محمد لصغره .

وتوفى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة

\*\*

### على بن عبد القادر بن أبى شيبة الكلاعى (747)

اشبيلي ، أبو الحسن ، سمع ابن مخلد ، وابن وضاح ، وابن باز، وباشبيلية من ابن جنادة، وكان حافظا للمسائل، بصيرا بالفتيا، مشاورا في الأحكام ، وكان فقيه بلده وصاحب صلاة بلده ، وولى أحكامه .

حدث عنه الباجي ، وذكر أنه كان يكذب

توفى سنة خمس وعشرين

<sup>745)</sup> ابن الفرضي 1 : 128

<sup>(71)</sup> ط: من ابن جنادة \_ أ م: من ابن خلدة . 746) ط: من ابن جنادة \_ أ م: من ابن خلدة .

#### محمد بن هارون بن ونان القرشي

اشبيلى ، قال ابن حارث: كان ذا درجة فى العلم، واشتغل بالعبادة عن الفتيا الى أن مات .

قال غيره: كان ابن ونان القرشى شاعرا نحويا لغويا متصرفا في العلوم، وجذم (748).

قال ابن الفرضى : فلا أدرى ، هو الأول أم لا ؟

\*\*

# محمد بن عبد الله بن الأشعث القرشيي

(88) اشبيلى أبو عبد ، كان يشرك على بن أبى شيبة **ب ف** الفتيا والوثائق ، وله رواية عن المشايخ ببلده . قال الزبيدى : كان شيخا حافظا للأخبار .

\*\*

### خك بن جامع بن حاجب (749)

باجى ، كان مفتيا ومفسرا ، توفى سنة عشرين وثلاثمائة .

\*\*

# خلف بن حامد بن الفرج بن كنانة الكناني (750)

شذونى ، سمع ابن وضاح وغيره ، وكان من أهل الجمع ، وكان مرشحا لقضاء قرطبة ، ثم ولاه الناصر قضاء شذونة ، فكان قاضيا بها الى أن مات ، ولا يعلم أنه فصل بين اثنين فى قضائه الا على جهة الاصلاح لفضله وورعه .

<sup>748)</sup> قوله: وجذم ، ساقط من نسخة م ثابت في نسختي أط.

<sup>(749)</sup> ابن الفرضي 1 : 161 .

<sup>750)</sup> ابن الفرضى 1 : 160 .

وجده الفرج بن كنانة قاضى قرطبة تقدم ذكره وابنه محمد بن خلف ، أبو العباس ، ولى قضاء شذونة . قال ابن حارث: وكان ممن عنى بطلب العلم عند ابن أيمن ونظرائه

## اسماعيل بن عروس (751)

شذونى ، يكنى أبا حمزة ، عنى بالعلم ، ورحل فسمع من محمد ابن عبد الحكم ، ومحمد بن سحنون ، وكان مفتى بلده .

# أصبغ بن منبـه (752)

شذونی ، معتن بالعلم ، وسمع من محمد بن سحنون ، وابن عبد الحكم ، وكان فقيها عالما مفتى بلده ، ذا ورع وخير .

## قاسم بن نصير بن وقاص (753)

ابن عيشون ، بن سليمان , بن حريس ، بن أيوب ، المعروف بابن أبى الفتح ، شذوني ، أبو محمد .

سمع بقرطبة من محمد بن لبابة ، وأحمد بن خالد ، ويحيى بن فطيس ، وابن أيمن ، وقاسم بن أصبغ ، وكان فقيها حافظا ، نحويا ، لغويا ، شاعرا ، خطيبا ببلده بلسانه ، وامام صلاتهم .

قال ابن الفرضى : وكان لا يشق غباره في الشعر ، وأكثره في الزهد والذكر والحكم ، وشعره مدون .

<sup>751)</sup> ابن الفرضى 1: 79

<sup>752)</sup> ابن الفرضى 1 : 95. 1 ابن الفرضى 1 : 405.

وكان تخلى عن الدنيا آخر عمره ، وصار في هيئة الأبدال .

وتوفى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ، وسنه أربع وخمسون سنة وكان له ابن اسمه طود بن قاسم ، ويكنى بأبى الحزم ، سمع من أبى عيسى وابن فطر ، وكان ينسب ألى الفقه ، حليما ، طاهرا ، روى عنه ابن الفرضى .

وتوفى سنة ست وثمانين

### موسى بن أزهر بن موسى (754)

ابن حریث ، بن قیس ، بن أیوب ، بن جبیر ، مولى معاویة بن هشام ، استجى ، كنيته أبو عمر

سمع من ابن باز ، وبقى ، والخشنى ، وابن وضاح ، ونظرائهم، وكان حافظًا للتفسير والمشاهد، فصحيحا متصرفا في اللغة والاعراب والخبر والشعر

ذكره ابن أبى دليم في هذه الطبقة من الفقهاء .

وكان محمد بن يحيى بن عبد العزيز يصفه بالعلم والفصاحـة والسان

قال اسماعيل : لم يكن باستجة قبله مثله .

وقال عيسى بن فطيس : لم أر فيمن لقيت أفصح من بن أزهر هذا وأخوين (755) معه ، كانوا مطبوعين فصحاء ، لا يلحق واحد منهم في كلامه حرفا

وروى عنه أبو عمر الصدفى ، وحسان بن عبد الله ، وابنه محمد ابن موسى ، وغيرهم .

754) ابن الفرضى 2 : 146 . 755) أ : واخوين معه \_ م : وآخرين معه \_ ط : وآخرين .

مات بعد منصرفه من الغزو بقلعة رباح ، سنة ست وثلاثمائة ، ودفن ببلده ، وهو ابن سبع وسبعين سنة (756) .

عمر بن يوسف بن عمـروس (757)

استجى ، أبو حفص ، سمع أبن وضاح ، وأبن باز ، وأبا زيد الجزيرى ، وغيرهم .

وكان حافظا للمذهب ، عاقدا للشروط ، فقيها مفتيا .

حدث عنه ابنه محمد ، وحسان ، ومحمد بن أصبغ بن لبيب

وتوفى سنة أربع وعشرين ، وهو ابن اثنين وثمانين سنة .

# نعيم بن محمد بن نعيم الحجرى (758)

استجى ، وأصله من اشبيلية .

قال اسماعيل : كان حافظا للمسائل ، عاقدا للوثائق ، صاحبا لأبى صالح وكاتبه .

قال سهل بن ابر اهيم : كان فقيها حافظا للمسائل .

\*\*

### محمد بن أحمد بن مدرك (759)

من أهل قبرة ، سمع من أبيه ، وكان ذا عناية بالذهب ، مفتيا

<sup>756)</sup> ط: ودفن ببلده ، وهو ابن سبع وسبعين سنة \_ 1: ودفن ببلده ، وهو ابن تسع وستين سنة \_ وقد سقطت هذه العبارة كلها من نسخة م

<sup>757)</sup> ابن الفرضى 1 : 366 758) ابن الفرضى 2 : 56

<sup>758)</sup> ابن الفرضى 2 : 56 . 759) ابن الفرضى 2 : 37

«وابنه عثمان بن محمد بن أحمد، كان أيضا مفتى موضعه» (760) من أهل الفقه به توفى سنة عشرين وثلاثمائة .

\*\*

### شيبان (761)

من أهل قبرة أيضا ، ممن عنى بالعلم ، وكان رجلا صالحا ، حسن المذهب ، فاضلا ، سمع ابن وضاح .

\*\*

## تمام بن موهب (762)

قبرى ، سمع ابن وضاح ، وكان حافظا فقيها صالحا .

4) acas ( \* a llag & (830)

# حفص بن حسان (763)

قرمونی ، سمع ابن مطروح ، ویحیی بن راشد ، وکان مفتیا بباده ، حافظا بصیرا بالشروط .

al why 12 apr : 20 14

# سليمان بن يزيد

قرمونی ، معتن بالعلم ، جامع له ، فقیه بموضعه ، وسمع العتبی وغیره .

قال ابن أبى دليم : كان نظير الابن لبابة ومحمد بن عمر في الفتياب

\*\*

<sup>(760)</sup> ما بين قوسين ساقط من م ثابت في أط

<sup>. 233 : 1</sup> ابن الفرضي (761

<sup>762)</sup> ابن الفرضى 1 : 115

<sup>. 140 : 1</sup> ابن الفرضى (763

#### محمد بين رحييق مي الله مد

قرمونى ، سمع العتبى ، وكان حافظا للمسائل ، بصيرا بالوثائق.

## أخطل بن رفدة الجذامي (764)

ريى ، أبو القاسم ، سمع ببلده وغيره من ابن عوف ، وابن حامد، وبقرطبة من الخشنى ، وابن وضاح ، وعامر بن معاوية ، وعنى بالرأى والحديث ، وكان مفتيا بموضعه ، وله حظ من العربية ورواية الشعر ، حدث عنه محمد بن رفاعة الغلاس .

وتوفى بمالقة ، سنة أربع وثلاثمائة .

\*\*

### يحيى بن مردوعة بن عبيد الله (765)

ابن دفاعة ، القيسى ، مالقى، يكنى بأبى المعتصم, سمع بقرطبة من محمد بن قاسم بن محمد وغيره ، وكان فقيها ، ورعا ، فاضلا ، ولى الصلاة بقطرة ، وخلافة القضاء به ، وقد حدث .

\*\*

# سعدان بن ابراهیم (766)

يعرف بابن الجورى ، هو أبو قاسم بن سعدان الربى ، يكنى أبا الفتح .

سمع ببلده من ابن عوف ، وابن جامع ، وبقرطبة من ابن وضاح وكان حافظا للمسائل مفتيا بموضعه صاحب صلاة .

توفى سنة ست عشرة وثلاثمائة

<sup>. 104 : 1</sup> ابن الفرضى 1 : 104

<sup>765)</sup> ابن الفرضى 2:

<sup>766)</sup> ابن الفرضى 1: 214

#### عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بدرون (767)

من أهل الجزيرة الخضراء

سمع بقرطبة سنة أربع ، أو خمس وأربعين ، من عبد الله بـن محمد بن خالد ، والعتبى .

ورحل سنة خمسين ، فلقى ابن أخى ابن وهب ، ومحمد بن عبد الحكم ، وأحمد بن عبد الرحيم البرقى ، ومحمد بن سحنون ، وكان بليغا ، بصيرا باللغة والعربية ، زاهدا ورعا

وتوفى سنة احدى وثلاثمائة

وابنه محمد: قال ابن الفرضى: سمع من أبيه وغيره، وكان مفتيا ببلده ، توفى سنة احدى عشرة وثلاثمائة

\*\*

### عمر بن وهب بن حسن الغافقي (768)

من أهل الجزيرة ، كان معتنيا بالحديث والمذهب ، حافظا له ، وانتقل عن الجزيرة لما هاجت الفتنة ، فلزم قرطبة الى أن توفى بهــــا .

\*\*

#### یحیی بن سعید (769)

جزیری ، سمع ببلده ، وبقرطبة ، وبجانة ، من ابن بدرون ، ومحمد بن یزید (770) وابن أیمن ، وابن سعد ، وقاسم بن أصبغ ، وأحمد بن زیاد ، وكان من أهل الفتیا بموضعه ، ثم سكن قرطبة .

<sup>. 258 : 1</sup> ابن الفرضى 1 : 258

<sup>. 367 : 1</sup> ابن الفرضى 1 : 367

<sup>769)</sup> ابن الفرضى 2: 187

<sup>770)</sup> قوله: ومحمد بن يزيد ، ساقط من نسخة مراه المراهد الم

# عمر بن عبد الخالــق (771)

جزيرى ، من أهل الحفظ للرأى والبصر بالفرض والحساب ، وحج ، وكان صاحب صلاة بلده ومفتيه ، الى أن توفى ، سنة عشرين وثلاثمائة .

\*\*

# محمد بن عبد الوهاب بن عباس بن ناصح الثقفى (772)

مولاهم ، تقدم ذكر « بيته في العلم والقضاء بالجزيرة الخضراء، وقد تقدم » (773) ذكر أبيه (774) وجده .

ورحل مع ابن بدرون ، فسمع من شيوخه ، وكان فقيها حافظا للرأى ، بصيرا بالفتيا والمذهب ، عالما باللغة والإعراب والشعرب ، شاعرا مشهورا بالعلم .

ولى قضاء موضعه بعد أبيه وجده ، فكانوا ثلاثة قضاة فى نسق، أدبا ، وعلما ، وشعرا

ورابعهم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب ، فقيه حافظ ، متصرف في الاعراب واللغة ، شاعر ، وقد تقدم ذكرهم .

توفى سنة ثمان وعشرين ، وبقى سؤدد العلم فى بيتهم الى وقتنا

\*\*

# عبد الله بن حكيم الليثي (775)

من أهل الجزيرة ، سمع ابن عبد الحكم ، ويونس ، وغيرهما ،

<sup>771)</sup> اب نالفرضي 1 : 366 .

<sup>772)</sup> ابن الفرضى 2: 45

<sup>773)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

<sup>774&</sup>lt;sub>)</sub> أط: أبيه وجده \_ م: ابنه وجده . وترجمــة أب المترجم وجــده في الجزء 4: 268 .

<sup>. 259 : 1</sup> ابن الفرضى 1 : 259

(90) وكان فقيها متقدما في الفتيا، بصيرا بالقراءة والتفسير (776) يهمتفننا عالما.

\*\*

# منذر بن حزم بن سلیمان (777)

بطليوسى ، أبو الحكم.

سمع ابن وضاح ، وابن باز ، وابراهيم بن هلال (778) وابراهيم ابن قلزم ، وقاسم بن محمد ، والخشنى ، وكان صاحبا لمحمد بن لبابة ، ولى الصلاة والاحكام ببلده الى وفاته ، وكان حافظا للرأى ، موصوفا بالفضل والعلم ، عظيم الجاه ، كثير الجمع .

توفى سنة ست وثلاثمائة

\*\*

# يوسف بن سفيان القرشى (779)

بطلیوسی ، أبو محمد .

سمع بقرطبة من العتبى ، وأبى صالح ، ونظرائهما ، وببلده من منذر بن حزم .

قال ابن الفرضى: كان فقيها عالما خيرا، وكان ابن مروان صاحب بلده قدهم به لسعاية لحقته ، فوقعت ببطليوس فى ذلك اليوم سبع صواعق ، احداها فى ركن مجلس ابن مروان ، فارتاع لذلك ، فظن أنه للذى هم به ، فأصلح جانبه .

وتوفى سنة أحدى وثلاثمائة

\*\*

<sup>776)</sup> ط: والتفسير \_ أم: والتمييز .

<sup>777)</sup> ابن الفرضي 2:

<sup>778)</sup> قوله: « وابراهيم بن هلال » ساقط من نسخة م

# عبد الله بن نــور (780)

بطليوسى ، أبو أمية .

سمع بالأندلس والمشرق كثيرا ، وتفنن في المذهب ، وكان حسن التصرف فيه

توفى بعد الثلاثمائة ، ذكره ابن حارث .

## سلیمان بن قریش بن سلیمان (781)

أبو عبد الله ، أصله من ماردة (782) .

سمع ابن وضاح وغيره من رجال قرطبة وبلده ، وبمكة من على ابن عبد العزيز ، ومن أبى جعفر الخصيب سيف السنة ، وبصنعاء من الكسوري وغيره.

وولى قضاء بلده وصلاته ، ثم سار الى قرطبة لما ظهرت الفتنة ، فسكنها ، وسمع منه الناس وكان ثقة ، أثنى عليه غير واحد ووثقه ، وكان فصيحا بليغا

قال ابن حارث : كان حسن الادارة ، طويل القلم ، تغلب عليه الرواية والحديث ، وكان بصيرا بالرأى ، ويعنى بالوثائق عناية حسنة.

وتوفى بقرطبة ، في المحرم سنة تسع وعشرين .

# خلف بن خلف بن هاشم الاشعرى (783)

تدميري ، لورقى ، أبو القاسم .

ابن الفرضى 1 : 262 . 1 **«780** 

ابن الفرضى 1: 229 (781

أط: ماردة \_ م: رقادة . (782

سمع من العتبى ، وابن باز ، وأبى صالح ، وابن مطروح ، وابن وضاح ، وغيرهم :

وذكره ابن أبى دليم وابن حارث . توفى سنة أربع وثلاثمائة .

\*\*

## مسعود بن عمر الهوارى (784)

أبو القاسم ، تدميرى .

سمع من أبى الغصن بن عمرة ورحل فسمع من محمد بن عبد الحكم وغيره .

وتوفى سنة سبع وثلاثمائة

\*\*

## عبد الله بن محمد بن حسن التميمــى

تدمیری ، یعرف أبوه بربیب القلاس ، كان فقیها . وابنه حسن بن عبد الله كنیته أبو عبد الملك . سمع من فضل بن سلمة وغیره ، وكان فقیها نبیلا . توفی سنة ثمان وثلاثین وثلاثمائة .

\*\*

#### محمد بن جنید (785)

لورقى ، تدميرى ، أخذ عن فضل المدونة والواضحة ، وكان فقيها بصيرا بالعبادة .

توفى سنة احدى وعشرين وثلاثمائة ، وسنه ثلاث وسبعون سنة .

<sup>784)</sup> ابن الفرضى 2 : 131 .

<sup>785)</sup> ابن الفرضى 2 : 44

## حفص بن محمد بن حفص التميمي (786)

تدمیری ، لورقی ، أبو عمر .

سمع فضل بن سلمة ، ولازمه ، وقرأ عليه المدونة والواضحة ، وسمع بتدمير من أبى الغصن بن عمرة ، وبقرطبة من عبيد الله ، وأحمد ابن خالد .

وتوفى سنة خمس وعشرين ، وهو ابن اثنين وسبعين سنة .

\*\*

# قاسم بن مسعدة البكرى (787)

من أهل وادى الحجارة ، أبو محمد

سمع بالأندلس ، ورحل فسمع من النسائى ، والدورى ، ومالك القفصى ، وغيره ، وكان له بصر بالحديث والرجال وتفنن فى المذهب وجمع الأختلاف ، وألف فى الحديث .

قال ابن أبى دليم: تفنن فى المذهب ، وكان مبصرا لعلل الحديث قال خالد بن سعدان: كان جماعة من شيوخنا يثنون على قاسم هذا ، ويصفونه بفهم الحديث والتقدم فيه ، منهم الأعناقى ، ومحمد ابن قاسم

قال أبو العرب: جاءنى قاسم بن مسعدة ليسمع منى ، فرأيت عنده علما ، فأخذت عنه .

توفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة

\*\*

# ابو وهب بن محمد بن أبى نحيلة (788)

حجاری ، سمع ابن وضاح ، والخشنی ، وابن باز ، روی عنه وهب بن مسرة ، وولی قضاء موضعه ، فأحسن السيرة . قال وهب : كان حافظا لمذهب مالك .

. 140 : 1 ابن الفرضى 1 : 140

(91)

787) ابن الفرضي 1: 404.

788) ابن الفرضي 2 : 163

## حمد بن غسدرة (789)

حجارى ، أبو عبد الله .

أخذ عن ابن باز ، والخشيني ، وابن وضاح ، وكان حافظا للمسائل متفننا فيها ، صالحا .

روى عنه وهب بن مسرة ، وقال : كان ثقة حافظا « لأقاويل أصحاب مالك

وقال ابن الفرضى : كان رجلا صالحا حافظا » (790) للمسائل، وولى قضاء بلده ، وكان حسن السيرة .

توفى سنة ثلاث عشرة

# ثابت بن حزم وابنه قاسم (791)

هو ثابت بن حزم ، بن عبد الرحمان ، بن مطرف ، بن سليمان ، ابن يحى العوفى ، السرقسطى ، أبو القاسم .

سمع بالأندلس من ابن وضاح « والخشنى ، وعبد الله بــن مسرة ، ومحمد بن الغازى ، وغيرهم » (792).

ورحل مع ابنه قاسم ، فسمعا بمكة ، من ابن الجارود ، ومحمد بن على الجوهري ، وأحمد بن حمزة ، وبمصر من البزار ، والنسائي .

قال ابن الفرضي: وكان عالما متفننا بصيرا بالحديث ، والفقه، والنحو ، والغريب ، والشعر ، وذكر أنه استقضى ببلده .

ولثابت كتاب الدلائل في شرح ما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث ، وناهيك به اتقانا آ

ابن الفرضى 2: 35 وعنده: ابن عذرة ب

ما بين قوسين ساقط من نسخة م . . (790

<sup>(791</sup> 

ابن الفرضى 1: 119. ما بين قوسين ساقط من نسخة م . (792

وكان الذي ابتداه ابنه قاسم ، فمات قبل اكماله ، فتممه أبوه ثابت

قال أبو على القالى : ما أعلم وضع فى الأندلس مثل كتـــاب الدلائــل .

قال ابن الفرضى : لو قال أبو على : ما وضع بالمشرق مثله ، ما أبعد .

قال ابن أبى دليم: وكان ثابت كثير الخبر والمثل ، قد اعتنى باللغة والعربية

وتوفى ثابت بسرقسطة ، فى رمضان ، سنة ثلاث عشرة . وقال ابن أبى دليم وابن حزم : سنة أربع عشرة ، وهو ابن خمس وتسعين سنة .

مولده سنة سبع عشرة ومائتين

وابنه قاسم: كنيته أبو محمد ، شارك أباه فى رحلت وشيوخه ، وعنى هو وأبوه بجمع الحديث والفقه ، ويقال: انهما أول من أدخل كتاب العين الأندلس.

قال ابن الفرضى: وكان قاسم عالما بالحديث والفقه ، متقدما فى معرفة الغريب والنحو والشعر ، ورعا ناسكا ، أدير على أن يلى القضاء فامتنع ، وأراد أبوه أن يكرهه عليه ، فسأله أن يتروى فى أمره ثلاثا ، ويستخير الله تعالى ، فمات فى هذه الثلاثة الأيام .

فيرون أنه دعا على نفسه بالموت ، وأنه كان مجاب الدعوة .

ويقال: انه لما أبى ، استعان عليه الأمير بأبيه ، وقال له: ان لم يل ، فاخرجا عن بلدى .

فكلمه أبوه في ذلك .

ووجدت بخط الحكم أمير المومنين : توفى قاسم سنة اثنين وثلاثمائة

# اسحاق بن عبد الرحمان (793)

سرقسطى ، يكنى أبا عبد الحميد .

سمع بالأندلس ، ورحل فسمع بالمشرق ، وكانت له عناية بالعلم، مشهورا به ، وبالزهد والبلاغة والخطابة والعبادة .

ويقال انه كان مجاب الدعوة ، كثير التلاوة للقرآن ، ولى صلاة بلده وخطبته .

توفى قريبا من سنة عشرين وثلاثمائة

\*\*

# أحمد بن يوسف بن عابس المعافري (794)

أبو بكر ، أصله من سرقسطة ، وانتقل الى وشقة ، فسكنها الى أن توفى بها .

سمع بالأندلس كثيرا ، ورحل فسمع من يحيى بن عمر ، وأحمد ابن أبى سليمان ، وعلى بن عبد العزيز ، وغيرهم .

وكان ذا فهم ونبل وتصرف في علم النحو واللغة ، شاعرا مطبوعا، بصيرا بالمذهب والفرض والحساب والمساحة .

توفى سنة ثمان ، وقيل تسع ، وتسعين ومائتين ، وقيل بل سنة ثلاثمائة ، وفيها مات ابنه محمد ،

(92) وكان أبوه يوسف ي يكنى بأبى عمر ، مشهورا بالعلموالفضل ، مقدما فى موضعه عقلا وأدبا ومروءة ، وله رحلة سمع فيها أيضا من يحيى بن عمر وغيره .

\*\*

<sup>793)</sup> إبن الفرضى 1: 87.

<sup>794)</sup> ابن الفرضى 1: 37

# أحمد بن ابراهيم بن عجنس (795)

ابن أسباط ، الزيادي ، وشقى ، أبو الفضل .

سمع من أبيه ، وتوفى سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة ، وحدث ، ذكره ابن أبى دليم والعوفى .

وأخوه عبد الرحمان بن ابراهيم ، أبو المطرف سمع من أبيه ، وكان حافظا للفقه ، عالما بمذهب مالك وأصحابه ، ولم تكن له رحلة ، توفى نحو تاريخ وفاة أخيه ، ذكره ابن حارث ،

\*\*

## محمد بن شجاع (796)

وشقى ، سمع بالأندلس ، ورحل فأخذ عن يحيى بن عمر ، وكان حسن العناية والعلم بالرأى .

وذكر أنه كان يرى نكاح المتعة . وقتل ببرشلونة ، سنة احدى وثلاثمائة

\*\*

# صالح بن محمد المرادي (797)

أبو ، عمر ، يعرف بالوكرادى ، وشقى ، فقيه حافظ متفنن فى العلم م

لازم بالقيروان يحيى بن عمر ، فتفقه معه ، وكان خرج الى الحج فسرقت بضاعته ، فبقى عنده ، ثم انصرف .

وسمع أيضا من أحمد بن يزيد بالقيروان . وتوفى بوشقة سنة اثنين وثلاثمائة

795) ابن الفرضى 1 : 43 796) ابن الفرضى 2 : 26

797) ابن الفرضى 1: 237 بسير المعالم ال

## سعيد بن سعيد بن كثير (798)

أبو عثمان ، وشقى .

« سمع بقرطبة من ابن مطروح ، وأبى زيد ، وغيرهما . وكانت له رحلة لقى فيها يحيى بن عمر ، وابن أبى سليمان ، وكان فاضلا متواضعا متفننا ، أخذ عنه .

وتوفى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة

\*\*

## عفان بن محمد (799)

أبو عثمان ، وشقى » (800) .

كان زاهدا فاضلا ، كثير التلاوة والصوم أكثر دهره ، من أهل الجمع والعلم .

سمع بموضعه من شيوخه ، وولى صلاة بلده ، وأحكام شرطته، فلم تحفظ عليه زلة .

وتوفى سنة سبع وثلاثمائة

\*\*

## أيوب بن ابراهيم

أبو القاسم ، وشقى ، سمع بقرطبة كثيرا وفى بلده ، وكان بصيرا بالوثائق والمسائل متقدما فى ذلك .

توفى بعد الثلاثمائة .

\*\*

<sup>798)</sup> ابن الفرضى 1 : 197

<sup>799)</sup> ابن الفرضى 1 : 353

<sup>800)</sup> ما بين قوسين من قوله في بداية ترجمة سعيد : « سمع بقرطبة » الــى قوله هنا « وشقى » ساقط كله من نسخة م

# سعید بن مذک ور (801)

وتوفى يرسى سنه سنه رشدين

وشقى ، سكن لاردة .

قال ابن حارث: كان من أهل الذكاء والعلم ، حافظا للمسائل ، توفى سنة عشر وثلاثمائة .

## يوسف بن مؤذن بن عيشون المعافرى (802)

من أهل وشقة ، أبو عمر

سمع ابن وضاح ، وقاسم بن محمد ، وأبا زيد الجزيرى .

ورحل فسمع ابن عبد الحكم ، ويحيى بن عمر ، وعلى بن عبد العزيز ، ويحيى بن سلام ، وغيرهم .

ذكره ابن أبى دليم ، وابن حارث ، وغيرهما ، ولم يذكر أحد منهما أن له قرابة لهؤلاء ، ولعله أبوهم أو ابن عمهم .

الله ، ذكر أنه فك نحو مائة السير .

قال ابن أبى دليم: وكان مشهورا بالعلم والدين ، من أهل

توفى سنة تسع وثلاثمائة

# يونس ومحمد ابنا يوسف بن مؤذن (803)

من أهل وشقة ، سمعا بالأندلس والمشرق كثيرا ، وشهرا بالعلم والفضل والزهد

. 202 : 2 ابن الفرضى 2 : 202

803» ابن الفرضى 1 : 209 و ص 38 . . . 30 ا الفرضى 2 : 209

ويكنى محمد أبا عبد الله .

وتوفى يونس سنة ست وتسعين

وتوفى محمد سنة سبع عشرة وثلاثمائة

وقال ابن الفرضى فى باب أحمد بن مؤذن : وشقى ، أحد العباد، ورحل فسمع يحيى بن عمر ، وكان ذا قدر جليل ، يقال انه فك من أسرى المسلمين مائة وخمسين نسمة .

توفى سنة سبع وثلاثمائة

\*\*

#### عمر بن يوسف بن فهر (804)

ابن خصیب ، الأموى ، مولاهم ، یكنی أبا حفص ، یعرف بابن الامام ، وبیتهم بالثغر معروف فی العلم والجلالة .

قال ابن الفرضى: كان حافظا للمسائل ، وامتحن بالأسر ، هو وابنه وأخوه ، فافتدوا بخمسة عشر ألف دينار .

(93) وعمر ، وولى قضاء بلده سنة خمس وعشرين ، الى أن پ توفى سنة سبع وثلاثين ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة .

مولده سنة أربع وأربعين ومائتين .

\*\*

#### أبو عبد الله الفهري

فقيه تطيلة وكبيرها ، ذكره ابن حارث ، وقال : لقيته بتطيلة منة خمس وعشرين ، فرأيت عليه جلالة السن ، وسمت العلم وهديه، وتكلمت معه فأفضيت منه الى علم كامل ، وفقه ظاهر ، ومذاهب مستحسنة .

ولعله والد المذكور أولا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

<sup>. 367 : 1</sup> ابن الفرضى 804

قال الفقيه الامام أبو الفضل عياض اليحصبي رضي الله عنه وغفر له آمين ٠

ثم صار المذهب بعد هذه الطبقة في طبقة أخرى •

\*

# فمنهم من أهل المدينة:

\*

# ابو مروان قاضيها ( عبد الملك بن محمد المعروف بالمرواني )

واسمه عبد الملك ، بن محمد ، بن عبد العزيز ، بن أحمد ، بن عبد الرحمان .

قال ابن حارث: كذا كتبت نسبه من خط المديني.

ويعرف بالمرواني ، ويعرف أيضا بالمالكي ، وكان يزعم أن جده كان منقطعا لمروان ، فعرف وأهل بيته بذلك ، وليس بقرشي

قال أبو الحسن بن معاوية بن مصلح \_ وذكره فى شيخوخه \_ : كان ثقة مأمونا ، روينا عنه كتاب المشكل من تأليفه ، وغير ذلك .

كذا قال : « المشكل » وأظنه « المسكر » .

ألف كتاب الأشربة وتحريم المسكر ، وهو كتاب الرد على أبعى جعفر الاسكافي.

وسمع منه الناس كثيرا.

فممن سمع منه من أهل الأندلس: أبو محمد الأصيلي ، والقاضي أبن السليم ، وأبو عبد الله بن مفرج ، وابن عون ، وخطاب بن زيد ، وأبو الحسن بن مضا الحجازى ، وغيرهم .

ومن أهل المشرق: أحمد بن ابراهيم الونداقاني.

\*\*

## ومن هذه الطبقة من أهل مكة:

\*

## عبد الله بن سعيد بن نافع

كان بمكة ، من فقهاء المالكية .

قال الفرغانى: وكان من أهل السير والعلم (805) ، أخذ عنه فيما أرى ، عبد الوهاب بن نصر ، فقد رأيته \_ والله أعلم \_ فى مشيخته .

\*

# ومن أهل العراق: ثم من آل حماد بن زيد:

\*\*

# قاضى القضاة أبو الحسين عمر بن قاضى القضاة أبى عمر محمد

ابن القاضى يوسف ، ابن القاضى يعقوب بن اسماعيل بن حماد ،

<sup>805)</sup> م: وكان من أهل السير والعلم \_ ط: وكان من أهل الشر والعلم \_ أ: وكان من أهل العلم والسنن .

كذا اسمه ، وقد وهم فى اسمه أبو القاسم عبيد الله بن عمر البغدادى الشافعى ، فسماه أحمد . وقال : كان من أحذق من رأينا من أحداث المالكيين .

وقال ابن حارث وغيره: كان ذكيا ، فطنا ، حاذقا بالمذهب ، أخذ من كل علم بنصيب ،

قال الشيرازى: وناظرا بابكر الصير فى ، فقيه الشافعية

قال الصولى ، وذكر القاضى أبا عمرو وفاته ـ فقال : وولى بعده ابنه أبو الحسين ، نظيره فى الفضل ، وتاليه فى العقل ، السالك مسائك سلفه ، والجارى على مذاهب أوله ، الحامل لعلوم قلما اجتمعت فلم مثله من أهل زمانه ، ولا يعرف قاض فى سنه ولا أعلى منه يشتغل بالعلوم التى يشتغل بها من حفظ للحديث ، وعلم به ، واستبحار فى الفقه ، واحتجاج له ، وتقدم فى النحو واللغة ، وحظ جزيل من البلاغة ، نظمها ونثرها ، وقرأ على من كتب اللغة والاخبار ما يقارب عشرة آلاف ورقبية .

قال : وكان بلغ فى العلوم مبلغا عظيما ، وله الى أشعار ملاح ، لها منى جوابات ، قد أفردت لها كتابا عملته فى وصفه ووصف أبيه ابى عمر .

وللقاضى أبى الحسين كتاب فى الرد على من أنكر اجماع أهل المدينة، وهو نقض المحدد الصير فى .

وله كتاب سماه الفرج بعد الشدة .

(94)

ولم يدرك عمه اسماعيل بن اسحاق ، وانما تفقه عند أبيه ، وكبار أصحاب اسماعيل .

وعن القاضى أبى الحسين ، وأبيه أبى عمر ، أخذ الشيخ أبو بكر الأبهرى وغيره ، وعندهما تفقه .

\*\*

## ولايته القضاء وبقية أخباره

كان أبو الحسين يخلف أباه فى قضائه وهو صغير السن ، ثم ولى قضاء مدينة المنصور سنة عشرين وثلاثمائة ، فلما توفى أبوه فى رمضان من هذه السنة ، قلد أبو الحسين جميع ما كان يتقلده أبوه من أعمال القضاء ، الا قضاء القضاة ، وخلع عليه , فلما كان فى صفر سنة خمس وعشرين ، ولى قضاء القضاء .

ثم قلد فى سنة ست وعشرين الخطابة فى مجلس الخلفاء ، وذلك أنهم حضروا بين يدى الخليفة الراضى عقد مصاهرة بين بعض كبار أصحابه ، فقام بعض الحاضرين يخطب ، فمنعه أبو الحسين « وطالب بما عقد القضاة قبله ، فقلد ذلك ، فخطب أحسن خطبة

وفى أيام أبى الحسين » (806) قتل ابن أبى العراقيدى (807) وكان يذهب مذهب الحلاج ، ويقول بالحلول والتألة ، (808) فشهد على قوله ، وأفتى أبو الحسين بقتله .

وفى أيام أبيه أبى عمر ، قتل الحسين بن منصور الحلاج ، بفتواه « وفتوى أبى الفرج المالكي ، ومن وافقهما من المالكية ، وكان أبو العباس بن شريح أفتى بقبول » (809) توبته على مذهبه ، فأخذ بفتوى من قال بقتله ، بعد أن ضرب ألف سوط ، وقطعت أطرافه ، وضرب بها وجهه ، ثم طرح من أعلى الركنة الى الأرض وأحرق « بالنار .

وذكر بعضهم أن أبا الحسين بن ورقاء خرج مرة من بغداد ، ولم يودع القاضى أبا عمر ولا » (810) ابنه أبا الحسين ، فلما عاد قصده الناس الا هما ، فكتب اليهما :

أأستجفى أبا عمر وأشكو أم استجفى فتاه أبا الحسين فما زارا ولا بعثا رسولا ولا كانا لحقى قاضيين بأى قضية وبأى حكم ألحافى قطيعة واصلين

<sup>806)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م .

<sup>807)</sup> أط: العراقيدي \_ م: القراميدي

<sup>808)</sup> ط: بالحلول والتأله \_ 1: بالحلول وأمثاله \_ م: بالحلول والناس .

<sup>809)</sup> ما بين قوسين ساقط من م . 810) ما بين قوسين ساقط من م .

فقال أبو عمر لابنه: أجبه ، فكتب البه:

أمران لن يذهبا على فطن تركت حق الوداع منصرفا كأن حقى عليك مطرح وكل هذا عتاب ذي مقــــة

تجن واظلم فلست تقلى عن سالم العهد أيها الظالم حكمت ظنا بما هويت ولن يحكم بالظن والهوى حاكم وأنت بالحكم فيهما عالم وجئت تبغى زيارة القادم وحق ما تدعيه ليى لازم وصدره من حفيظة سالم

وذكر القاضى أبو على الحسين بن على التنوخي في كتابه عن أبى الربيع بن داود خادم أبى عمر القاضى . قال : حججت مع القاضى أبى الحسين بن أبى عمر ، فذكر حكاية معناها ، أنه دخل مكة في حر شديد ، فلما طاف وسعى أدركه قلق وشدة من الحر ، فقال أشتهى على الله شربة ماء مثلوج.

فقيل له: ان هذا ما لا يوجد في هذا المكان.

فقال: هو ما قلت ، أو نحو هذا .

فلم يكن الا أن نشأت سحابة ، وأبرقت وأرعدت شديدا ، شم أمطرت ببرد كثير ، فجمعنا منه شيئا عظيما ، وكان صائما ، فلما كان وقت المغرب جئته منه بما أراد ، أو نحو هذا من الخبر

وقد عزيت هذه القصة الي غيره .

وقال الصولى في القاضى أبي الحسين ، يخاطب أباه القاضي أسا عمسر:

\* وما يتخالج القاضى ارتياب (95)بأنك طرف حلبته الجواد أعدت خلاله فينا ولولا كمالك لهم تكن مما يعاد

فأنت خليفة منه تسود البنين ولا تساد

وبعضهم يكون بنوه منه مكان النار يخلفها الرماد

قدرت على المكارم لا انتقاص يعيبك قد رهن ولا ازدياد

قال الصولى: وكتب الى القاضى أبو الحسين:

أيها ذا الصديق كل الصديق

في معانى التحميل والتحقيل

والذي لم أخنه عهدا وثيقا لا ولا خانني بعهد وثيق

لم أخلفت يا خليلى وعدا ؟ حاصلا فى زيارتكى وطريقك

ان من ساءه جفاؤك ايا ه بطول الجفاء غير حقيق

وهمى طويلة ، فأجابه الصولى بقصيدة طويلة أولها:

يا مقرا بالود عين الصديق وأجل الورى على التحقيق

وتوفى أبو الحسين ببغداد ، وهو يتولى قضاء القضاة ، ليلة الخميس ، لثلاث عشرة ليلة بقيت من شعبان ، سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة واخترمته المنية قبل استيفاء أمد أقرانه وطبقته ، وسنه يوم مات تسع وثلاثون (811) سنة .

<sup>(811)</sup> أم: تسبع وثلاثون \_ ط: سبع وثلاثون .

وأمه أم ولد اسمها لبني .

ولم يتخلف عن جنازته جليل ، وصلى عليه ابنه أبو نصر .

قال الصولى: ووجد عليه الراضى أمير المومنين وجدا شديدا ، حتى كان يبكى بحضرتنا ويقول: كنت أضيق بالشيء ذرعا حتى أراه ، فيوسعه على برأيه .

قال: وكنا عند الراضى ليلة ، فأمر جواريه أن يضربن بالعود وينحن عليه ، ففعلن ، وجعل يبكى حتى خفنا عليه ، وجعلنا نعزيه ، فقال: والله لا بقيت بعده .

\*\*

ابناه: أبو نصر يوسف وأبو محمد الحسين

ذكر الأمام أبو اسحاق الشيرازى أبا نصر فى طبقة أبيه أبى الحسين ، ولم يذكر أبا محمد .

قال أبو اسحاق: كان أبو نصر فقيها فاضلا ، وهو آخر من ولي القضاء ببغداد من ولد حماد بن زيد .

وقال طلحة بن محمد بن جعفر: ما زال أبو نصر منذ نشأ ، نبيلا نظيفا جميلا عفيفا ، متوسطا في علمه بالفقه ، حاذقا بصناعة القضاء ، بارعا في الأدب والكتابة ، حسن الفصاحة ، واسع العلم باللغة والشعر ، تام الهيئة ، اقتدر على أمره بالنزاهة والتصاون والعفة ، حتى وصفه الناس من ذلك بما لم يصفوا به أباه وجده ، مع حداثة سنه ، وقرب ميلاده من رياسته .

قال: ولا نعلم قاضيا تقلده \_ يعنى بغداد \_ أعرق فى القضاء منه ، ومن أخيه الحسين ، لان أباه أبا الحسين ، وجده أبا عمر ولد أبى عمر يوسف بن يعقوب ، وأباه يعقوب ، كلهم ولوا القضاء ببغداد ، ما خلا يعقوب ، فانه ولى قضاء المدينة ثم قضاء فارس .

قال الخطيب : ولى أبو نصر القضاء في حياة أبيه وبعد وفاته .

قال طلحة : لما خرج الراضى الى الموصل ، سنة سبع وعشرين ، ومعه قاضى القضاة أبو الحسن ، أمره أن يستخلف ابنه أبا نصر على

مدينة السلام بأسرها ، اذ علم أنه لا أحد بعد أبيه يجاريه ، ولا انسان (96) يساويه ، فتبين للناس من أمره بد ما بهر عقولهم ، ومضى فى الحكم على سبيل معروفة له ولسلفه ، فلم يزل يخلف أباه على القضاء الى أن توفى أبسوه .

قال الصولى . لما جلس القاضى أبو نصر خلفا لابيه عند خروجه الى الموصل لحرب ابن حمدان ، حضر محمد بن بدر الشدانى (812) صاحب الشرطة ، ونثر عليه دراهم ودنانير ، وذلك سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ، وعمره اذ ذاك خمس وعشرون سنة .

قال ابن سنان والصولى: قلد الراضى أبا نصر يوسف ، وأبا محمد الحسين ، مكان أبيهما ، لسبع من وفاته ، فجعل لأبى نصر قضاء القضاة ببغداد الى المدائن ، ولأبى محمد ما بين المدائن الى البصرة ، وخلع عليهما ، فمرا فى الشارع الاعظم ، فكان مما كلم به أبو نصر أمير المومنين الراضى حين ولاه : قد استوفى سيدنا الانعام وكلمه ، وشد بآخره أوله ، فثبت الله وطأته ، وأدام دولته .

وقبل ان السلطان صادرهما بعد موت أبيهما ، على عشرين ألف دينار ، وباعا فيها \_ فيما حكاه ابن كامل \_ من كسوة أبيهما خاصة ، بأربعة آلاف دينار وخمسمائة دينار

ثم قلد أبو محمد مدينة المنصور ، مما كان بيد أخيه أبى نصر ، سنة تسع وعشرين ، وفى هذه السنة عزلا جميعا عن القضاء ببغداد . وكان السبب فى ذلك ، ما جرى بين أبى نصر ، وبين أبى عبد الله بن أبى موسى هذا أولا ممن سعى أبى موسى أبى نصر فى الولاية ، شم اتهمه أبو نصر بالسعى عليه لأخيه ، فوقعت بينهما وحشة ، فأخذ أبو نصر شهادة العدول بأن ابن أبى موسى ليس أهلا للشهادة ، فاسقطه ، وأشهد ابن أبى موسى عليه ثلاثين عدلا ، أنه لا يشهد عند أبى نصر أبدا ، وتجرد فى السعى عليه لأخيه ، وأنفق من ماله ألوفا كثيرة ، حتى صرف ، وولى أبو محمد مكانه ، فخلع عليه لعشر خلون من محرم ، سنة تسع وعشرين .

<sup>812)</sup> ط: الشداني \_ أ: الشراني \_ م: الشرابي .

وقال ابن سنان: صرف أبو نصر عن القضاء فى جمادى الاولى من هذه السنة ، ثم رد الى قضاء الجانب الشرقى فى شعبان منها ، ثم عزلا جميعا فى هـذه السنـة

وزعم القاضى أبو بكر بن الأخضر الداودى فى كتابه فى أخبار أهل الظاهر ، أن أبا نصر هذا انتقل آخرا من مذهب مالك الى مذهب داود ، وتقدم فيه ، وتمم كتاب الأيجاز ، لحمد بن داود .

# وأنشد الخطيب أبو بكر لأبي نصر القاضي :

يا محنة الله كفى ان لم تكفى فخفى ما آن أن ترحمينا من طول هذا التشفى فقيل لى قد توفى فقيل لى قد توفى فقيل لى قد توفى شورينال الثريا وعالم متخفى الحمد لله شكرا على نقاوة صرفى (813)

وتوفى يوم الأربعاء ، لثمان خلون من ذى القعدة ، سنة ست وخمسين وثلاثمائة ، ومولده سنة خمس وثلاثمائة .

# هارون بن ابراهیم بن حماد بن اسحاق بن اسماعیل بن حماد

كنيته أبو بكر ، « ذكره ابن حارث فيمن تفقه باسماعيل (814) » . ولى قضاء مصر سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ، وهو ببغداد ، فكتب الى عبد الرحمان بن اسحاق بن محمد بن معمر الجوهرى ، والى أحمد بن على بن الحسين بن شعيب المداينى ، فتسلما ديوان القضاء ، وقرأ الجوهرى كتاب عهده بجامع مصر ، وقد تضمن ولاية الصدقات ، فتسلما الديوان ثم أفرد الجوهرى منهما بالنظر والحكم ، وكان الجوهرى عفيفا عن أموال الناس ، يذهب مذهب أبى حنيفة ، فتولى ذلك

<sup>813)</sup> ط: على نقاوة صرفى \_ أ: على بقاوة حرفى \_ م: على نفاذة خوفى . 814) ما بين قوسينساقط من نسخة م ، وهو ثابت في طرة نسخة ط ، وفي متن نسخة أ .

الى أن قدم أحمد بن ابراهيم خليفة لأخيه هارون ، فعزل سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، ثم وليها خليفة لأخيه هارون ثانية ، سنة سبع عشرة , الى أن صرف المج بصرف أخيه ، فى سنة عشرين وثلاثمائة ، ثم وليها من قبل القاهر أمير المومنين ، سنة احدى وعشرين ، ثم صرف صدر سنة اثنين وعشرين ، بعد عزل ابن قتبة .

وتوفى فجأة فى جمادى الأولى ، سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ــة ــ أرى ببغداد ــ وكان يخضب بالسواد ، وسنه يوم مات ثمان وخمسون سنـــة

\*

# أحمد بن ابراهيم « بن حماد بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد »

أخوه ، كنيته أبو عثمان ، يروى عن أبيه ، وأبى جعفر الطحاوى ، وأبى بكر بن عبد العزيز العمرى ، حدث عنه أبو محمد بن أبى زيد .

وخلف أخاه على قضاء مصر ، فوردها سنة أربع عشرة وثلاثمائة ، فحكم قضاءها الى آخر سنة ست عشرة ، فعزل ، وولى قضاءها بعد ذلك بين خلافة وقضاء « ست » (815) مرات .

\*\*

## سيرته رحمه الله

قال القاضى أبو طاهر الذهلى: كان أبو عثمان مشهورا بالحياء وخفض الصوت ، أخبرنى من حج معه ، أنه كان اذا لبى ، لبى بأخفض ما يكون ، حتى كان النساء أرفع منه صوتا

قال غيره: كان لا يكاد يفهم كلامه من الحياء . واستكتب أبا حفص عمر بن أحمد بن شجاع .

<sup>815)</sup> كلمة « ست » ثابتة في نسخة م ، ساقطة من نسختي أط.

وعرض المرابطين لاول ولايته ، والأعلام ، ففرض لألف رجل ومائة رجل ونيف ، وأصلح ثمانين علما .

وفى ولايته الأولى حكم بتوريث ذوى الأرحام ، وورد الكتاب بالامر بذلك من بغداد

وهذا أول من خرج من القضاة بمصر الى مسجد محمود (816) ، لرؤية هلال رجب ، احتياطا لرمضان ، وكان فى مدة قضائه بمصر يسمع من أبى جعفر الطحاوى ويتردد عليه ، الى أن مات أبو جعفر

قال بعضهم: حضرت مجلس أبى جعفر الطحاوى ، وعنده أبو عثمان بن حماد ، وهو يومئذ قاضى مصر ، فدخل اليه رجل ، فسأل أبا جعفر عن مسألة ، فقال له أبو جعفر: مذهب القاضى أيده الله كذا وكسندا

فقال لــه السائل: ما جئت الى القاضى ، انما جئت اليك .

فقال : يا هذا ! مذهب القاضي ما قلت لك .

فقال له السائل مثلما قال له أولا ، فقال أبو عثمان : أفته أيدك

فقال أبو جعفر: اذا أذن القاضي أيده الله أفتيه.

ثم أفتاه بعد ، وذلك من فضلهما وأدبهما .

مولد أبى عثمان سنة خمس وسبعين ومائتين

وتوفى بمصر ، سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وقد لحقته حاجة وفق بر

كفنه حين مات أبو بكر المادراني صاحب خراجها .

على بن ابراهيم (( بن حماد بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد ))

أخوهما ، كنيته أبو الحسن ، يروى عن أبيه ، والحارث بن أبسى أسامة ، ومحمد بن خلف ، ووكيع ، والبهلول بن راشد ،

<sup>816)</sup> اط: مسجد محمود \_ م: مسجد مجنود .

روى عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الوهاب ، وأبو عبد الله التسترى ، وأبو الحسن الدارقطني .

\*

#### عبد الصمد بن الحسين بن يوسف بن يعقوب

ويعرف بابن أبى يعلى ، كنيته أبو الحسين ، سمع من عمه القاضى أبى عمر ، وذكر أنه سمع من اسماعيل .

روى عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الوهاب .

\*\*

### أبو الطاهر الذهلي

قال الدارقطنى: هو محمد ، بن أحمد ، بن عبد الله ، بن نصر ، بن يحيى ، بن عبد الله ، بن صالح ، بن أسامة ، الذهلى من بيوتات العلم ببغداد ، وذوى الاقدار بها .

سمع بشر بن موسى ، وأبا أحمد بن عبدوس ، وموسى بن هارون ، وأبا بكر الفريابى ، وجعفر بن يحيى القطان ، وأبا اسحاق النزجاج .

ومن شيوخه أيضا: أبو بكر بن محمد بن سليمان السروى ، والقاضى أبو عمر الحمادى .

سمع منه أبو الحسن الدارقطني ، وعبد الغنى بن سعيد ، وأبو القاسم الجوهري ، وأبو الحسن بن منير ، وأبو القاسم بن أبي زيد .

(98) وانتخب ب الله أبو الحسن الدارقطني وعبد الغني بن سعيد ، أجزاء من حديثه .

قال الدارقطنى: كتبت عنه بمصر ، وأبوه القاضى أبو العباس أحمد ، قاضى واسط ، يروى عن الدورقى ، ومحمد بن خداش ، ومحمد

بن عبد الله المخزومي ، وعمر أن بن بكار ، وأبن النطاح ، ومحمد بن خالد كتبنا عنه أمالينا

قال الفرغانى: كان أبوه من شيوخ القضاة بالعراق ، ولى بها جليل الأعمال: كالبصرة ، وواسط ، وحدث عنه ، وهم من أهل البيوتات ببغـــداد .

قال الدارقطني وأخوه نصر بن عبد الله بن نصر « كتب عن أبن النطاح وغيره .

قال الأمير فيه: كان ثقة ، ثبتا ، كثير السماع ، فاضلا ، بيته بيت جليل في الحديث والقضاء .

قال الفرغانى: كان أبو الطاهر مسندا فى الحديث ، فقيها بمذهب مالك ، ثبتا ، ثقة ، أديبا ، كاملا ، ذا قدر وجلالة ، وقدم فى دولة بنى العباس ، وكان من شهود القاضى أبى الحسين بن حماد ، وله به خاصة ، ولاه القضاء بواسط ، فنكب بها بحكم التركى ، فتخلص بعدما أشفى على الهلكة ، ثم ولى قضاء المدينة وعملها ، أيام المتقى ، سنة تسع وعشرين .

وقال الصولى: انه انما ولى فى هذه السنة قضاء مدينة المنصور ببغداد عند آل حماد، ثم لفظته العراق، بأسباب الفتنة، بعد أن ولى جانبى بغداد ، فخرج الى مصر ، وولى قضاء دمشق ، فاختلف عليه أهلها ، فصرف ، ثم ولى قضاء مصر ، سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ، بعد المصبى وابنه ، ودخل جوهر ، غلام بنى عبيد ، مصر ، وهو قاضيها ، فبقى على قضائها .

قال الفرغاني: وكان حسن السيرة والعلم بالعربية والادب

قال القاضى أبو عبد الله بن الحداد : كان محدث زمانه ، وطال عمره .

<sup>817)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

قال غيره: روى كتب الأدب عن ثعلب وأبى الفرج الاصبهاني.

قال ابن أبى زيد: كان فقيها بمذهب مالك ، وأديبا كاملا ، وكانت له جلالة وقدر ، مسندا في الحديث .

قال القاضى أبو عبد الله : وتوفى أبو طاهر سنة سبع وستين وثلاثمائة ، مولده سنة تسع وسبعين ومائتين

\*

## أبو عبد الله التسترى

هو محمد بن أحمد « بن محمد بن عمر ، وهو الصحيح في اسمه .

قال الفرغانى: ويقال اسمه أحمد بن محمد » (818) ، القاضى من أهل البصرة ، ويعرف بالتسترى ، وهو قريب لسهل بن عبد الله التسترى العابد ، ذى الأقاصيص العجيبة .

أخذ عن ابراهيم بن حماد ، ومحمد بن خشنام ، والبركاني ، وغيرهم من أئمة المالكيين .

وسمع من أبيه ، وأحمد بن على بن الحسن ، وابراهيم بن محمد الحلوانى ، وجرير بن محمد العطفانى وأبى عبد الله الزبيرى ، وأبى بكر بن أبى داود ، وموسى بن سهل بن عبد الحميد ، والحسن بن المثنى ، والحسين بن اسحاق ، ومحمد بن سليمان الباغندى ، وعبد الله بن جامع الحلوانى ، واللؤلؤى ، وغير واحد .

وكان له اتساع في الرواية والحديث ، وحظ من علم العربية ، وكان ملازما للسنة ، نافرا عن البدعـــة .

حدث عنه ابنه ، وجعفر بن نصر الخلدى .

قال الفرغاني: وأدرك سهلا ، وسمع منه حكايتين.

قال: سمعته وهو يقول: من أصبح ولم يعتقد أنه يمسى فــــى القبر لعبت به الشياطين طول يومــه .

<sup>818)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م «

قال: وسمعته يقول: الآكلون على ثلاثة أصناف: فآكل يأكل نورا وايمانا من أول طعامه الى آخره ، وآخر يأكل طعاما ، وآخر يأكل طعاما ، وآخر يأكل سرجينا (819).

فأما الذي يأكل نورا وايمانا من أول طعامه الى آخره ، فالذي يسمى الله عز وجل عند كل لقمة ويحمده عند اساغتها

وأما الذي يأكل ب طعاما ، فالذي يسمى الله في أول طعامه ويحمده في آخره .

وأما الذي يأكل سرجينا فالذي لا يذكر الله في أول طعامه ولا في اخره , أو كما قال: فاني كتبته من حفظي .

قال الفرغانى: وتوفى سهل وهو صغير ، ابن عشر سنين ، مولده سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، ووفاة سهل سنة ثلاث وثمانين ومائتين .

قال: وكان أبو عبد الله هذا ، عالما بمذهب مالك ، شديد التعصب لـ ه ، ووضع فى مناقبه نحو عشرين جزءا ، وقد طالعتها وانتقيت فى هذا الكتاب فى أخبار مالك عيونها ، وقد أدخل جميع ماله فيها من كلام صاحب كتاب الاستيعاب فى جامعه .

وله كتاب في فضائل المدينة والحجة بها .

وكان ندب فى أيام على بن الجراح لتفقيه أهل مدينة الرسول عليه السلام ، فأقام بهازمانا طويلا ، ثم عاد الى العراق ، وتقلد قضاء البصرة بلده سنين ، ثم قصده أحد رؤسائها بمكروه كثير ، لوحشة جرت بينهما ، فصرف عن القضاء ، وقصد الى الوزير المهلبي الى الاهواز ، فشكا اليه أمره ، فوعده بكل جميل ، ونوى صرفه الى القضاء ، فغير عليه ، فعاد الى البصرة ، فجرت له بها أقاصيص مع المعتزلة ، فنبت به الدار ، وقصد بغداد ، سنة خمس وأربعين ، فلقيه يوما بها الشريف أبو عبد الله بن المراغى الصغير العلوى فى بعض الطرق ، فقال له : أنت تقول ان الله يرى يوم القيامة ، وأن القرآن غير مخلوق .

قال نعم .

(99)

<sup>(819)</sup> السرجين ، بكسر السين: الزبل.

فبصق فى وجهه ، وقيل انه لعنه وسبه أقبح سب ، ففت ذلك فى عضده ، وأعله ، وأحدث به ورما ، فذكر أنه قال لولده : هذه علة لم أعتل قط مثلها ، وأحسبها علة الموت ، فاذا مت فلا تزدنى على قوبين ، تدرجنى فيهما ، بثمن أربعين درهما ، وتبخرهما بنصف أوقية عود ، وادفنى عند قبر معروف ، فانها بقعة مباركة .

فمات رحمه الله فى شهر ربيع الأول من السنة التى قدم فيها بغداد ، وهى سنة خمس وأربعين المذكورة ، وسنه اثنان وسبعون سنة ، وقد تقدم مولده .

\*\*

## بكر بن العلاء القشيرى

هو بكر بن محمد ، بن العلاء ، بن محمد ، بن زياد بن الوليد ، بن الجهم بن مالك ، بن ضمرة ، بن عروة ، بن شنوءة ، بن سلمة الخير ، بن بشير ، بن كعب ، القشيرى .

كذا نسبه غير واحد ، كنيته أبو الفضل .

وأمه من ولد عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

كذا حكى عنه محمد بن عمر بن عيشون الطليطلى .

وهو من أهل البصرة ، وانتقل الى مصر ، وهو من كبار فقهاء المالكيين رواية للحديث .

وذكره أبو اسحاق الشيرازى فى أصحاب اسماعيل بن اسحاق وقال أبو عمر الطلمنكى: هو معدود فى أصحاب اسماعيل بن اسحاق .

وقال الفرغانى وغيره: انه لم يدرك اسماعيل ولا سمع منه وقد حدث بكر عن اسماعيل فى كتبه بالاجازة ، ولا يبعد سماعه من اسماعيل ، اذ قد أدركه بالسن ، كما تراه فى وفاته وسنه .

سمع من كبار أصحاب اسماعيل وغيرهم ، كابن خشنام والبريكاني والقاضي أبي عمر ، وابر اهيم بن حماد ، وجعفر بن محمد الفرياني

وروى عن أحمد بن ابراهيم بن عبيد ، وسعيد بن عبد الرحمان الكرابيسى ، ومحمد بن صالح الطبرى ، وأبى خليفة الجممى ، وغيرهم من ائمة الفقه والحديث .

حدث عنه من لا ينعد من المصريين والأندلسيين والقرويين وغيرهم .

فممن حدث عنه ابن أبى عراك ، والنعال ، وأبو محمد النحاس ، وابن عون الله ، وأبو زيد بن أبى عامر البستى .

قال الفرغانى: كان بكر پ من كبار الفقهاء المالكيين بمصر ، وتقلد أعمالا للقضاة ، وكان راوية للحديث ، عالما به ، وأوله من البصرة ، وخرج من العراق لأمر اضطره ، فنزل مصر قبل الثلاثين والثلاثمائة ، وأدرك فيها رياسة عظيمة ، وكان قد ولى القضاء ببعض نواحى العراق . وعده أبو القاسم الشافعى في شيوخ المالكيين الذين لقيهم ، وأثنى

(100)

عليه

وألف بكر كتبا جليلة ، منها كتاب الأحكام ، المختصر من كتاب السماعيل بن اسحاق ، بالزيادة عليه ، وكتاب الرد على المزنى ، وكتاب الأشربة ، وهو نقض كتاب الطحاوى ، وكتاب أصول الفقه ، وكتاب القياس ، وكتاب في مسائل الخلاف ، وكتاب الرد على الشافعى في وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، وكتاب الرد على القدرية وكتاب من غلط في التفسير والحد ومسألة الرضاع ومسألة بسم الله الرحمن الرحيم ورسالة الى من جهل محل مالك بن أنس من العلم .

ورأيت له كتاب مآخذ الأصول ، وكتاب نزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وكتاب ما في القرآن من دلائل النبوة ، وغير ذلك .

وذكر أبو مروان بن مالك الفقيه القرطبى ، أن بكرا قال: احتبس بولى وأنا صبى ، نحو سبعة أيام ، فأتى بى والدى الى سهل ، يعنى

\_ 271 \_

التسترى ، ليدعولى ، فمسح بيده على بطنى ، فما هو الا أن خرجنا بلت على عنق الغلم .

توفى بمصر ، ليلة السبت ، لسبع بقين من ربيع الأول ، سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، وقد جاوز الثمانين سنة بأشهر ، وشهدت جنازته ، ودفن بالمقطيم .

قال أبو عبد الله بن عيشون : وأنشدنا بكر بن العلاء :

ومن شيمتى ألا أفارق صاحبا على حالة الاسألت له رشدا

فان عادبی ودی رجعت ولم أكن كآخر لا يرعى ذماما ولا عهدا

\*

# أبو على محمد بن سليمان بن على المالكي البصري

القاضى بها ، يروى عن زيد بن أخزم ، وأبى حفص الغلاس ، والنضر بن طاهر ، وبندار ، ومحمد بن عبد الملك .

حدث عنه الدارقطنى .

سمع عنه بالبصرة أبو محمد بن اسماعيل

\*

#### أبو جعفر بن قتيبة

هو أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم الدينورى ، النسابة (820) .

<sup>820)</sup> طم: الدينوري البغدادي النسابة \_ 1: الدينوري الاصل البغدادي النشاة.

كان مالكى المذهب ، من أهل العلم والحفظ لكتب أبيه ، والاتقان , سمعت منه كتب أبيه من حفظه ، وكان يحفظها كما يحفظ القرآن ، ويرد فيها من حفظه النقطة والشكلة ، وما معه نسخة .

كان أبوه أبو محمد حفظه اياها فى اللوح ، وعدتها واحد وعشرون مصنفا : كتاب المشكل ، وكتاب معانى القرآن ، وكتاب غريب القرآن ، وكتاب غريب المديث ، وكتاب غيون الأخبار ، وكتاب مختلف الحديث ، وكتاب المفقه ، وكتاب المعارف وكتاب أعلام النبوة ، وكتاب العرب والعجم ، وكتاب الأنوار ، وكتاب الميسر ، وكتاب طبقات الشعراء ، وكتاب معانى الشعر ، وكتاب اصلاح الغلط ، وكتاب أدب الكتاب ، وكتاب الأبنية ، وكتاب النحو ، وكتاب المسائل ، وكتاب القصراءات .

سمع منه خلق عظيم من الجلة بالعراق ومصر ، كأحمد بن ولاد ، وأبى جعفر النحاس ، وأبى عاصم المظفر بن أحمد ، وأبى على القالى ، وغيرهم من جلة أهل الأدب والرواية .

وكان مجلسه لعيون الناس وأعيان النبهاء ، ولم يكن عنده حديث الأما في كتب أبيه .

وولى قضاء مصر ، سنة احدى وعشرين وثلاثمائة ، وردها وقد لبس السواد ، وحكم فى جامعها ، واستخلف الفقيه أبا الذكر المالكى على فرض النساء ، وكانت فى خلقه حدة .

(101) وتوفى فى ربيع الأول سنة په اثنين وعشرين ، بمصر ، بعد صرفه ، وكانت ولايته القضاء بمصر ثلاثة أشهر

وله ابن اسمه عبد الواحد: روى عن أبيه ، سمع منه أبو عبد الله الوشاء المصرى .

# ابن القرطى (محمد بن القاسم بن شعبان )

هو أبو اسحاق ، محمد بن القاسم ، بن شعبان ، بن محمد ، بن ربيعة ، بن داود ، بن سليمان ، بن أيوب بن الصيقل (821) ، بن أبسى عبيدة ، بن محمد بن عمار ، بن ياسر ، كذا حكى أبو القاسم بن سهل الحافظ ، وذكر أنه نسب له نفسه كذا ، ويقال : ان عمارا من عنس (822) وعنس من مذحج ، ويعرف بابن القرطى ، بقاف مضمومة ، وراء ساكنة ، بعدها طاء مهملة مكسورة ، وياء النسب .

قال الفرغانى: كان رأس الفقهاء المالكيين بمصر فى وقته ، وأحفظهم لمذهب مالك ، مع التفنن فى سائر العلوم ، من الخبر والتاريخ والأدب ، الى التدين والورع ، وذكر أنه كان يلحن ، ولم يكن لم بصر بالعربية مع غزارة علمه ، وكان واسع الرواية ، كثير الحديث ، مليح التأليف .

قال ابن مفرج العنسى : هو شيخ الفتوى وحافظ البلد . وكذلك قال أيضا ابن أبى زيد فيه .

وقال الشيرازى: واليه انتهت رياسة المالكيين بمصر ، ووافق موته دخول بنى عبيد الروافض ، وكان شديد الذم لهم ، ويقال انه كان يدعو على نفسه بالموت قبل دولتهم ، ويقول: اللهم أمتنى قبل دخولهم مصر ، فكان كذلك .

قال القابسى: أرسل معزبنى عبيد قبل دخوله مصر ، الى أبسى اسحاق بن شعبان ، صلة من مائة مثقال ، وكتابا مع رسوله ابن الديلمى ، فقرض ابن شعبان من الكتاب « بسم الله الرحمن الرحيم » وأحرق باقيه في الشمعة أمام الرسول ، ورد المائة عليه ، وقال للرسول: لولا أنه ثبت عندى أنك سنى ، ما خرجت من هذه الدار ، ولجعلت من بقتاليا

<sup>821)</sup> أط: (بن أيوب بن الصيقل » م: « بن أيوب الصيقل » .

<sup>822&</sup>lt;sub>8)</sub> 1: « من عنس بنون » ط: عنبس ــ م: عبس .

وذكر لى أن أبا الحسن القابسى ، أو أبا محمد بن أبى زيد \_ وغالب ظنى أنه أبو الحسن \_ كان يقول فى ابن شعبان : انه لين الفقه ، وأما كتبه ففيها غرائب من قول مالك ، وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته ، ليست مما رواه ثقاة أصحابه ، واستقر من مذهبه .

قال أبو حيان: كان الحكم المستنصر ، أمير المومنين بالأندلس ، يوجه كل عام الى كل واحد « من علماء مصر ، سرا ، صلة سنية ، ويخص ابن شعبان بضعفها » .

قال ابن أبى يزيد المصرى: كان الذى يوجه لكل واحد » (823) منهم مائتى مثقال ، ويضعفها لأبى اسحاق ، وفعل ذلك بعده صاحب القيروان ، فردها ابن شعبان « وأساء القول فيه ، ولم يقبلها الاحمزة الكنانى المحدث ، فأنكر ذلك عليه ابن شعبان » (824) فاعتذر له ، فأعرض عنه ابن شعبان ، ولم يوافقه على قبوله اياها .

وألف كتابه الزاهى الشعبانى المشهور فى الفقه (825) ، وكتاب مناقب فى أحكام القرآن ، وكتاب مختصر ما ليس فى المختصر ، وكتاب مناقب مالك ، وكتاب شيوخ مالك ، وكتاب الرواة عن مالك ، وكتاب جماع النسوان ، وكتاب مواعظ ذى النون الأخميمى ، وكتاب النوادر ، وكتاب الأشراط ، وكتاب المناسك وكتاب السنن قبل الوضوء .

قال الفرغانى: وتوفى ابن شعبان يوم السبت ، لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى ، سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، ودفن يوم الأحد ، وقد جاوز سنه ثمانين سنة ، وصلى عليه أبو على الصير فى وخلق عظيم ،

\*\*

# أبو على الحسين بن أيوب بن سليمان المعروف بالصير في

قال الفرغانى : كان من وجوه المالكيين بمصر ، مقدما فيهم ، مع

<sup>823)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م .

<sup>824)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م . (825) م ط: المشهور في الفقه . (1: المنسوب اليه .

(102) عفة وسعة جاه ، وكان اليه مه أمر الوقوف (826) بمصر سبعة أشهر ، فى السنة التى فى ذى الحجة ، بعد ابن شعبان بنحو سبعة أشهر ، فى السنة التى مات فيها ، وحضر جنازته كافور أمير مصر ، وقل من تخلف عنها ، ودفن بالمقطم ، وهو ابن أربع وتسعين سنة .

\*

#### أبو الحسن التلباني

اسمه على بن جعفر بن أحمد القاضى روى عن ابن أبى مطر .

يروى عنه أبو الحسن القابسى ، وأبو زيد بن أبى غامر الكتامي من أهل سبتة .

وكان أحد مشيخة المالكيين بمصر شم نزل جزيرة أقريطش .

« قال أبو الوليد الباجي : هو فقيه معروف .

قال الفرغانى: وكان أهل أقريطش » (827) قد كتبوا الى مصر يسألون أن يوجه اليهم من يفقههم ويتقلد حكمهم ، فوقع الاتفاق عليه ، فخرج اليها ، وأقام بها الى أن دخلها الروم واستحوذوا عليها ، من سنة خمسين وثلاثمائة وملكوها الى وقتنا هذا ، ردها الله دار اسلام بمنب

\*\*

#### محنته وأخباره في أسره

كان أبو الحسن فيمن أسر بأقريطش ، وحمل الى القسطنطينية دمرها الله تعالى ، وجرت بينه وبين نقفور (828) الطاغية ملكها مناظرات

<sup>826)</sup> أط: أمر الوقوف \_ م: أمر الوقت ، وهو تحريف ، والمقصود الوقف أي الحسيس

<sup>827)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

<sup>828) 1:</sup> نقفور ـ طم: يغفور ٠

قال التلباني : أحضرني نقفور لبلا بالقسطنطينية ، فكان أول ما خاطبنی به أن قال لی : ما علمت أنك ها هذا حتى عرفت أنه مات ابنك اليوم ، فتذكرت أمرك .

فدعوت له (829) .

ثم قال لي : أنت تقول ان الخير من الله والشر من الله

قلت: نعم .

وذلك أن النصارى كلهم على مذهب القدرية في الاستطاعة .

فقال لى نقفور : فكيف يعذب عليه ؟ اذ هذا ظلم لا يشبهه .

فقلت له: لم يضطره الى ما خلق مضطر (830).

ثم قلت له: هل كان حتما عليه أن يخلق أم لا ؟ (831).

فلم يجد جوابا ، ثم قال لي : عيسى بشر به جميع الأنبياء ، ونبيكم لم يبشر به أحد من الأنبياء .

فقلت له: نبينا قد بشر به جميع الأنبياء أيضا .

قال: لا ، فأوجدنيه في كتابكم فهو عندنا .

فقلت له: أنا أوجده في كتابكم وكتابنا .

قال: السن لم تفعل تموت.

قلت: فمن يحكم بيننا اذا اختلفنا ؟

قال: اليهود

قلت: أعداؤنا وأعداؤكم ، كيف نحكمهم علينا ؟

فسكت ، ثم قال لى أيضا : وأنتم لم تجتمعوا على نبيكم ، فان منكم من يقول: ان النبي على .

طم: فدعوت له \_ 1: فرصدت له. اطم: مضطر \_ م: مسيطر .

<sup>(830</sup> 

هل كان حتماً عليه أن يخلق أم لا \_ م ط : هل كان حقا عليه أن يخلق (831

فقلت: ليس من يقول هذا عندنا مسلما.

وجسرت فقلت : وأنتم أيضا مختلفون في الباري تعالى ، وذكرت لله مقالاتهم .

فقال لى فى بعض كلامه : خرج رجل فأظلته سحابة ، فنظر فيها فعمى ، وكان فيها عيسى .

فقلت: وهذا أيضا من أعجب العجب ، أن أقام عيسى بين الناس مدة ينظرون اليه وينظر اليهم ، ويكلمهم ، فلم يعم من نظر اليه ، فلما تباعد عمى من نظر اليه .

فسكت ، وتكلم معى فى غير هذا أيضا ، فرأيت أنه نظر فى شىء من الكلام لم يحسنه ، وذهب به العجب مذهبه ، وكان صحبه رجل من معتزلة البصرة طرق له شيئا من الكلام هوسه (832) .

# أبو بكر محمد بن سليمان بن أبى الشريف

واسمه ابراهيم بن عبد الله ، بن المهلب ، القضاعي ، الحوتكي ، الحرسي ، وقد ذكرناه .

وأبو بكر هذا من فقهاء المالكية بالفسطاط ، والمدرسين فى جامعه . يروى عن محمد بن مكى الخولاني ، وعن أبى الحسن بن تدمير . روى عنه أبو القاسم الجوهري ، ويحيى بن عابد ، وأبو الحسن القابسكي .

وذكر أبو القاسم بن أبى زيد المصرى فى تاريخه: أن أبا بكر هذا ، هو الذى حج بالناس سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، باجتماع من حضر الموسم ، لفتتة كانت بالموسم ، فصلى بالناس فى مسجد ابراهيم .

<sup>832)</sup> أ: هوسه \_ م: (بياض ) \_ ط: غير واضحة .

## أبو القاسم بن النحاس

من كبار فقهاء المالكية بمصر ، وكانت له حلقة تلى حلقة ابن شعبان ، بجامع الفسطاط ، ذكر ذلك الفرغاني.

米米

#### \* أبو بكر بن فهد

(103)

من فقهاء هذه الطبقة ، ودرس بجامع الفسطاط ، مكان أبى بكر بن أبى الأصبغ ، بعد وفاته ، ذكره الفرغاني .

\*

## أبو الذكر محمد بن يحيى بن مهدى التمار

من أهل أسوان ، قاضى مصر ، قال الشيرازى : تفقه بالمغافى ، سمع منه أبو الطاهر محمد بن عبد الغنسى .

ولى قضاء مصر سنة احدى عشرة وثلاثمائة ، خليفة لأبى يحيى عبد الله بن مكرم ، لما ولى قضاءها وهو ببغداد ، كتب الى الطحاوى ، وعلى بن أحمد بن سليمان ، وموسى بن عبد الله ، وعبد الله بن محد السجستانى ، فى اختيار رجل يرضونه ، ينظر بين الناس ، فوقع اختيارهم عليه ، ثم ولاه ابن طغج بعد هذا سنة ثلاثين وثلاثمائة أيضا ، النظر بين أهل مصر ، عند موت القاضى ابن بدر الصير فى .

قال ابن حارث: كان فقيه مصر فى وقته ، وكانت له حلقة فى جامعها ، وبه كان يلوذ كل ما لكى بها ، الا قليلا ، وتناظر عنده فقهاء من القرويين: أبو محمد العتمى ، وأبو الفضل المسى (833).

وكان يجلس للتفقه بجامع الفسطاط ، من صلاة الصبح الى الزوال ، ومن الظهر الى العصر .

(833) اط: الممسى \_ م: المهلبي

وذكر بعصهم أن أبا بكر بن الحداد الشافعى أيام نظره فى قضاء مصر ، تقدم اليه رجل جحد ابنة له من زوجته ، فنظر فى لعانهما ، ووعد النزول فيه بعد العصر للجامع ، ويجلس على المنبر ، ويتهيئ ويقيمهما (834) للعان ، وأعد رجلا يضرب على فم الزوج عند فراغه ، وامرأة تضرب على فم المرأة عند فراغها .

ويقول: انها موجبة على مذهب الشافعي .

وتبادر الناس للاجتماع لذلك ، فتلطف أبو الذكر للرجل حتى اعترف بالبنت ، وبالمرأة حتى أعفته من الحد ،

ورفع الأمر الى أبى بكر بن الحداد ، فعلم أنه قطع به عن مراده ، فأمر بحمل البنت على أبيها والنداء عليهما بمصر : هذا الذى جحد ابنته ، فأعرف وه .

وأمر بايقافهما بمجلس أبسى الذكر بمدال

قال ابن حارث: وتوفى قريبا من سنة عشرين وثلاثمائة

وذكر الشيرازي غير هذا.

والذى يأتى على ما تقدم من ولايته ، أن وفاته بعد هذا كله ، والصحيح أن وفاته سنة احدى وأربعين وثلاثمائة ، كذا قيدها ابن أبى زيد فى تاريخه فى المصريين سنة وفاة أبى بكر الصموت بها .

\*\*

#### مـؤمـل بـن يحيـي بـن مهـدي التمـار

أخوه ، أكثر الناس يقوله بفتح الميم الثانية ، ووجدته بخط بعضهم مكسورة ، مع التشديد في الوجهين .

جلس مجلس أخيه بعد موته ، وكانا معا ممن يدرس في جامع الفسطاط .

<sup>834) «</sup> ويقيمها » ساقطة من نسختى طم . ثابتة في أ .

سمع مؤمل من حمد يس ، ومحمد بن عمر ، وأحمد بن محمد بن عبد العزيز ، وأبى الطاهر محمد بن جعفر البرسيمي.

سمع منه حمزة بن محمد الحافظ ، وسلمة بن سعيد الاستجيى ، وأبو القاسم الجوهري.

# أبو جعفر أحمد بن محمد بن هارون بن موسى

المعروف ، بابن الاسواني ، من مشاهير فقهاء المالكية بالفسطاط والمدرسين بجامعها من هذه الطبقة .

يروى عن أبى القاسم بن حديد (835) ، ومحمد بن عمر بن النفاخ الباهلي ، وموسى بن عبد الله بن أبى مروان ، وغيلان البداري (836) ، وأبي طالب الخشاب.

روى عنه أبو القاسم يحيى بن على الحضرمي ، وعبد الغنى بن سعيد الحافظ ، وأبو الحسن بن الطفال ، وأبو الحسن بن فهر ، وأبو هارون الصديني الفارسي

# على بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبى مطر المعافري

تقدم ذكر أبيه.

قال ابن أبى زيد المصرى : ولى قضاء مصر عند وفاة أبيه ، سنة سبع وثلاثين (837) وثلاثمائة

قُال الفرغاني: وهو شيخ صالح ، يروى عن أبي الحسن أحمد بن (104) محمد بن خزیمة ، وروی عنه أبو القاسم ، خلف بن محمد .

قال الفرغاني : ولما توفي ولي ابنه بعده « ولم يسمه .

<sup>835)</sup> ط: ابن حدید \_ م: ابن بدیرة \_ 1: ابن قدید. (836) م: وغیلان البداری \_ ط: وغیلان النطار \_ 1: وغیلان البدار (837) 1 ط: سبع وثلاثین \_ م: تسع وثلاثین .

قال القاضى رحمه الله: اسمه عبد الله ، وقد ولى بعده ابنه » (838) على بن عبد الله ، روى عنه أبو ذر ، وسنذكره بعد ان شاء الله تعالىي .

وذكر الفرغاني أن وفاة أبى مطر ، سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة .

\*

# أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمان بن القاسم بن حبيش بن سليمان بن برد

مولى تجيب (839) ، تقدم ذكر سلفه ، وهم بيت جلالة فى العلم بمصر ، تكرر فيهم العلم والحديث والفقه ، من سليمان جدهم صاحب مالك رضى الله عنه الى هذا الوقية .

\*\*

### عمر بن محمد بن أبى حجيرة

أبو حفص ، قرطبى ، ولزم فسطاط مصر ، وحدث بها عن ابن النفاح وغيره ، ورأس بها فى الفتيا على مذهب مالك .

حدث عنه من الأندلسيين العابدى ، ومحمد بن أحمد بن يحيى ، قال القرطبي .

\*\*

# ولد أبى بكر محمد بن رمضان بن شاكر الحميرى الزيات

كذا قرأت نسبه بخط الحكم أمير المومنين.

وأبوه أحد مشاهير فقهاء المالكية بمصر ، وكانت له حلقة بجامعها، مع أبى بكر بن الحداد ، وأبى جعفر الطحاوى وطبقته ، وقد ذكرناه ، ولا أقف على اسم ابنه هذا .

<sup>838)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م .

<sup>(839)</sup> اط: مولى تجيب \_ م: مولى حبيب .

وقد ذكر ابن أبى دليم ولده هذا ، وقال : كان صاحب حجة المالكية في وقته ، والمناظر دونهم ، ولم يذكر اسمه وكذلك في كتاب ابن حارث .

الا أنى وجدت أبا مروان الضبى ، ذكر أبا الحسن على بن يعقوب الزيات المعروف برمضان ، وذكر له زيادة أقوال بعض الفقهاء فى مختصر ابن عبد الحكم على ما زاده البرقى ، فلا أدرى أهو ذلك غلط فى اسم أبيه ، أو هو آخر من آل رمضان ، والله أعلم ، والتأويل الأول أشب

\*\*

# أبو محمد عبد الله بن أحمد بن القاسم بن يوسف بن موسى الأنصارى المعروف بابن ملول

أندلسى الاصل وشقة وسكن مصر وسمع الصموت والفرغانى ، وأبا بكر بن داود البغدادى ، واعتنى بالتاريخ ، والخبر ، وهو كان الغالب عليه ، مع الأدب وصنف .

قال أبو محمد الفرغاني: كان عالما ، متفننا ، حافظا متقدما في فنون العلم ، له نظر ثاقب ، وشعر حسن .

قال ابن الفرضى: قال أبو عمر: دخلت عليه بمصر وهو عليل فقال: ناولنى تلك المخدة ( 840 ) ، ثم أنشد:

يا خد انك ان توسد لينا وسدت بعد الموت صم الجندل

فامهر لنفسك صالحا تنجو به فامهر لنفسك صالحا تنجو به فاتند من غدا اذا لم تفعل

وتوفى بمصر فى ذى القعدة سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة

\*

<sup>(840)</sup> أ: المحده \_ م ط: المحبرة.

#### أبرو بكر محمد بن على النابلسي

كبير أهل مدينة الرملة ، وفقيهها ، وكان مطاعا فى بلده مسموعا منه ، متبع الرأى ، وكان فقيها زاهدا ، مالكى المذهب ، ذا يسار وظهور ، وكان شديدا على بنى عبيد حين ملكوا مصر والشام ، ذا ما لهم ، منفرا للعامة عنهم ، قاليا لهم .

قال ابن سعدون : وكان شيخا صالحا :

قال أبو اسحاق الرقيق في تاريخه: هو رجل معروف بالعلم ، وكان يفتى في المحافل باستحلال دم من أتى من المغرب ، ويستنفر الناس لقتالهم ، يريد بنى عبيد .

قال: وكان أغلظ عليهم من القرامطة.

قال القاضى رضى الله عنه: وانما سلك فى هذا مسلك شيوخ القيروان ، فى خروجهم عليهم مع أبى يزيد ، لاعتقادهم كفر بنى عبيد قطعا ، وقالوا لأبى يزيد: أنت رجل من أهل القبلة ، نقاتل بك من كفر بالله ورسوله .

### ذكر محنته

رمه مما ذكره ب الرقيق ، وابن أبى يزيد ، وابن سعدون : كان رحمه الله لما قام الأعصم القرامطى ، ونهض الى الشام ، واسمه الحسن بن أبى منصور ، وأتى من موضعه بالأحساء ، فحل بالرملة بجيوشه ، سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ، وفر أمامه أميرها ، لم يسع أبا بكر هذا الامداراته على بلده ، لئلا يستبيحة ، فأدخله الرملة ، ولم يخالفه أهل البلد ، ووقوا كثيرا من شهره .

ثم زحف الأعصم الى مصر ، وحاصر القاهرة ، وبها العبيدى صاحب القيروان ، الملقب بالمعز ، اثر وصوله اليها وغلامه جوهر

الصقلى ، الى أن هزموا الأعصم ، وفر أمامهم الى بلده الاحساء ، وذلك في سنة أربع وستين .

وانبعثت عساكرهم ، فخرج أبو بكر النابلسي من الرملة خائفا منهم الى دمشق ، فلما حصل بها قبض عليه بعض عظمائها ، وحمل الى مصر مع ابنه من جملة الأسرى الذين قبض عليهم فى الهزيمة ، وكانوا نحو ثمانمائة ، فشهروا على الجمال ، وأمر بضرب أعناقهم على النيل ، ورمى جثتهم به ، الا النابلسي فانه أمر أن يسلخ من جلده « بعد أن قتل ابنه بين يديه فرمى بنفسه لما سمع ذلك عن الجمل الذي كان عليه » (841) . وقال لجوهر : عرف السلطان أنى أفدى نفسي

فدخل جوهر ثم خرج فقال : اذهبوا به واسلخوه .

فرمى بنفسه ثانية ، فلطم شديدا ، وحمل الى المنظر ، فبطع على وجهه بالأرض ، وجلس على صدره ووركيه ، ومسك جدا ، وشق السلاخون عرقوبيه ، ونفخ كما تنفخ الشاه ، ثم سلخ ، وهو فى كل هذا يقرأ القرآن بصوت قوى وترتيل ، الى أن انتهى السلخ السي كتفيه ، فتعاشى ، ثم مات ، فصلب جسده بناحية ، وجلده بعد أن حشى بناحية ، رحمة الله عليه .

وذكر أبو الحسن بن جهضم فى كتابه ، فى صدق فراسة المومن ، قال: لما قدم أبو الحسن على بن محمد بن سهل الرملة ، خرج اليه جماعة يلقونه ، ومنهم والد أبى بكر النابلسى ، وابنه أبو بكر معه ، فلما نظر الشيخ اليه قال : مرحبا بشهيد مصر

وكان هذا فى سنة عشرين ، واستشهد فى التاريخ المتقدم بعد هذا بنيف وأربعين سنة .

وذكر ابن جهضم أن قتله كان سنة ثلاث وستين ، والأول أصح .

قال ابن سعدون : لما أتى بأبى بكر ، وبابنه أسيرين ، اختار الشيخ أن يقتل ابنه قبله ، حتى يحتسبه ويكون فى ميزانه ، فكان ذلك ،

<sup>841)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

قدعا الله تعالى على قاتله أن يفجعه الله بابنه ، وكان لمعز ولد اسمه عبد الله ، لقبه المهدى ، فقبل الله دعاء الشيخ ، وأماته فى حياة أبيه ، وأفجعه به به .

قال القاضى عياض: رأيت مثل هذه الحكاية لغيره ، وحكيت لنا من طريق عن عبد الله بن يربوع من أهل بلدنا ، وكبيره وفقيهه ، حين قتله القرشيون الأدارسة ، أمراء سبتة ، هو وابنه أحمد ، أنه اختار تقديم ابنه ، فان كان هذا باللفظ والرغبة ، فهو خطأ فى الفقه وغفلة عظيمة فى العلم . لأنه معين على تقديم من قدمه للقتل ، باستعجاله له قبل نفسه ، ولعل القدر لو قدم هو ، لحال بينه وبين ولده ، ونجاه من القتل بلطف من ألطاف الله ، كما نجى غير واحد من أصحابه .

وبعكسها حكاية أبى الحسن النورى ، حين قدم الصوفية ببغداد القتل ، فبرز للسياف متقدما سابقا لهم ، وقال : أتصدق بهذه الساعة التى أقتل فيها على أصحابى .

فنجى الله جميعهم من القتل ، وهذا لا شك معين على نفسه وتقديمه لعل الله يلطف به فى الساعة الثانية لو تأخر وينجيه .

\*

# (106) \* ومن أهل افريقية:

#### أبو بكر بن اللباد

واسمه محمد بن محمد بن وشاح ، مولى الأقرع ، مولى موسى بن نصير اللخمى ، وكان وشاح حائكا .

من أصحاب يحيى بن عمر « وبه تفقه

وأخذ عن أخيه محمد بن عمر» (842)وابنطالب، وحمديس القطان، وأحمد بن يزيد ، وعبد الجبار بن خالد ، والمغامى ، وأحمد بن أبى سليم ان .

<sup>842</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة ط .

وسمع من الشيوخ الذين كانوا فى وقته ، كأبى بكر بن عبد العزيز الأندلسى المعروف بابن الجزار ، وحبيب بن نصر ، وأبى عمران البغدادى ، وأحمد بن يزيد ، وأبى الطاهر ، ومحمد بن المنذر ، والزبيدى ، وأبى عبد الله بن محمد بن معمر ، وزيدان ، وغيرهم .

سمع منه جماعة من الناس ، وتفقه به أبو محمد بن أبى زيد ، وأبن حارث وغيرهم

وممن روى عنه زياد بن عبد الرحمان القروى ، ومحمد بن الناظور ، ودراس بن اسماعيل ، ولم تكن له رحلة ولا حج .

# ذكر الثناء عليه وفضله ودينه وعلمه

قال ابن حارث: وكان عنده حفظ كثير ، وجمع للكتب ، له حظ وافر من الفقه ، شغله اسماع الكتب عن التكلم فى الفقه ، وكانت مذاكراته تعسر ، لم ينتفع به لضيق فى خلقه ، وكان من شيوخ وقته (843) .

قال أبو العرب: وكان فقيها « ثبتا ثقه .

قال ابن أبى دليم: كان حافظا ، معينا للناس.

قال غيره: وكان مجاب الدعوة ، حفظت عنه اجابات ، كثير الاتباع للسنن .

قال الخراط: وكان فقيها » (844) جليل القدر ، عالما باختلاف، أهل المدينة واجتماعهم ، مهيبا مطاعا .

قال ابن حارث: وكان أولا يكتب لابن الخشاب ، اذ كان على مظالم القيروان ، وكان الغالب على خلقه الحرج .

وفى تعليق أبى عمران : كان من أهل الحفظ والضبط لكتبه

وذكره أبو بكر بن عبد الرحمان فأثنى عليه بالدين والورع والزهد ، قال : كان من الحفاظ المعدودين ، والفقهاء المبرزين

وذكر عن الابياني أنه قال: انما انتفعت بصحبة ابن اللباد ، ودرست معه عشرين سنه

<sup>843)</sup> أط: وكان من شيوخ وقته \_ م: وكان خلقه سيئا .

<sup>844)</sup> ما بين قوسين ، من قوله : « ثبتا ثقة » الى قوله هنا « وكان فقيها » كله ساقط من نسخة م .

وقال محمد بن ادريس: صحبت العلماء بالمشرق والمغرب، ما رأيت مثل ثلاثة: أبى بكر بن اللباد، وأبى الفضل المسى، وأبى السحاق بن شعبان.

وذكر بعض ثقات أصحابه أنه نظر الى رجليه بعد أن فلج ، وقد تغيرتا وانتفختا ، فبكى ثم قال : اللهم ثبتهما على الصراط يوم تزل الاقدام ، فأنت العالم بهما ، والشاهد عليهما أنهما ما مشتالك في معصية.

وألف أبو بكر كتاب الطهارة ، وكتاب عصمة النبيئين صلى الله عليهم أجمعين ، وهو كتاب اثبات الحجة فى بيان العصمة ، وكتاب فضائل ما لك بن أنس ، وكتاب الآثار والفوائد (845) ، عشرة أجزاء .

\*

## ذكر أخباره واجابة دعوته وبراهينه وجمل من فضائله

قال محمد بن ادريس : كنا يوما عند ابن اللباد نقرأ عليه ، حتى سمعنا فوق البيت حركة ، فسأل الشيخ خادمه عنها ، فقالت : جعفر بن القوام يطارد الحمام .

فقال: اللهم أصلحه.

فما كان الا بعد يوم أو يومين ، حتى قرع علينا الباب ، فأذن له ، وجلس فى الحلقة ، فقال له الشيخ : اجلس يا مومن آل فرعون الى أن ففرغ ، وكان أجداده كلهم عراقيين .

فواظب السماع ، وانتفع بدعائه ، ولزم السبائى ، وبلغ فى

وحكى المالكى أنه دعا على ثلاثة فأجيبت فيهم دعوته ، أما أحدهم هدعا عليه بالجنون ، وعلى الآخر بالعملى ، فرأيتهما كذلك ، وآخر بالجلاء ، فمات فى بلد السودان .

<sup>-845)</sup> طم: والفوائد \_ 1: والفرائد ·

قال محمد بن ادریس: بعنا لأبی بكر زیتا بثلاثین دینارا ، ففرح بها ، وأقبل یصبها من ید الی ید ، ویقول: زكوها ، فوالله ما زكیت قبلها قلط

قال : ودخل على عبيد الله صاحب افريقية ، فأقبل عليه وقال : يا محمد ، أنت منار بلدك في كم من العيال أنت ؟

(107) فأخبره بن فقال: نفرض لك في بيت المال ما يكفيك من النفقة والكسوة وغيرها .

فقال: قبلت ، ولكن تترك ذلك فى بيت المال حتى أحتاج اليه ؟ قال: وكانت له امرأة سليطة تؤذيه بلسانها ، يحكى أنها قالت له يوما ، يا زان!

فقال : سلوها بمن زنيت ؟

قالت: بالخادم.

فقال: سلوها لمن الخادم.

قالت: لـــه

فقال له أصحابه: طلقها ونحن نؤدى حقها.

فقال : أخشى ان طلقتها أن يبتلى بها مسلم ، ولعل الله دفع عنى بمقاساتها (846) بلاد عظيما .

ويقال: بل قال: حفظتها فى والدها فانى خطبت الى جماعة فردونى ، وزوجنى هو لله تعالى ، وكان يفعل معى جميلا، أفيكون مكافأته طلاقها ؟

وكان يقول: لكل مؤمن محنة ، وهي محنتي .

قال ابن ادريس: شور رجل ابنته شوارا حسنا كثيرا ، فعجب الناس منه ، وحضره أبو بكر بن اللباد ، فانصرف الناس يهنون صاحب الشوار ، فقال أبو بكر له: لا أخلف الله عليك بخير ، فقد أكمدت جارك ، وعضلت ابنته ، وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>.</sup> اط: بمقاساتها \_ م: بمعاتباتها .

قال : وكنت يوما جالسا معه على بآب داره ، اذ خرج رجل من جيرانه ، ولم يسلم ، فجعلت أنظر اليه ، فقال ليى : يا أبا عبد الله ! ان أزهد الناس في العالم أقاربة وجيرانه .

وقال مرة أخرى في مثلها: ما قرب الخير من قوم قط الأزهدوا

وذكر الأجذابي أن أبا بكر جلس يوما عند اسماعيل المؤدب جاره ، ليتفرج ، ويرى الناس ، فكان الناس اذا جازوا عن ذلك الموضع ، رجعوا عن طريق آخر ، هيبة له ، فقال : ما بالهـم ؟

قالوا: من أجلك وهييتك.

فقال : انما جلسنا في هذا الموضع لنتفرج ، لا لنضر بالناس في طريقهم . شم قام .

وكان يحضر مجلس السبت بالقيروان ، ويقول لمن أنكر عليه ذلك ، قال الله تعالى : ولا يطأون موهئا يغيظ الكفار (847) .

قال : وحضور السبت مما يغيظ بنى عبيد .

ورفع الى المهدية لعبيد الله ليتولى قضاء صقلية ، فاعتذر وةال : صرت فى جد لو كنت على القضاء لوجب ألا أولى ، فكيف ابتدىء الآن ، وقد كبرت سنى ودخلتنى زمانة ؟

ثم عرض لهم بنصر كفه اليمنى وقد تشنج . وكان أبو بكر يقول: البر شيء هين ، وكلام لين .

#### ومن أخباره رحمه الله

قال أبو بكر: أدركت بالقيروان أقواما كانوا أغنياء فافتقروا ، وما ذاك الا أنهم اتجروا بالحنطة في أبار الشدائد.

<sup>847)</sup> الآية 120 من سورة التوبة.

« قال : وحدثتنى امرأة ـ سماها ـ توفى ابن لها بالفسطاط ، فقدمت القيروان ، قالت : وكنت أخرج الى باب سلم كل وقت ، فأبكى الى جانب قبر ، فرأيت فى المنام كأنى هناك ، فاذا أهل القبور قعود على قبورهم . الرجال والنساء ، فسمعتهم يقولون : قد جاءت هذه المرأة تبكى ، ألها عندنا قبر تبكى عليه ؟

فقالوا: لا

فقالوا: فلم تؤذينا ببكائها ؟

ثم لطمنى ميت لطمة بيده الشمال فى خدى الأيمن ، فقلت : لا تلطم وجهى وقد مسست به الركن والحجر .

فقالوا لى : حزنك بمصر وتوذيننا ها هنا ؟

فانتبهت وأثر اللطمة فى خدها ، وكشفت لى وجهها وفيه أثر رالسواد ، فأقام نحو أربعين يوما ثم ذهب » (848) .

قال أبو بكر: خرجت امرأتى فى فرح ، فبت وحدى ، فكلمنى جنى من زاوية الدار ، وقال لى : امرأتك تلبس المعصفرات وتنجسنا فى مسكننا لله (849) .

فقلت له: ومن أين لك عندنا مسكن يا شيطان ؟ فقال ليى: أولا تدرى ما قتلت لك من ديك أفرق (850). فلما قال هذا أدركنى منه شيء ، وقلت: هذا حرز أبى دجانة ؟ فقال: أبو دجانة ؟

وكان أبو بكر يتخذ ديوكا ، فيجدهم أمواتا ، كان ذلك الجنبي يخنقهم ، لأن الديك الأفرق يطرد الشيطان .

本字

<sup>848)</sup> هذه الحكاية كلها ساقطة من نسخة أ من قوله : « وحدثتني امرأة » الي قوله هنا « ثم ذهب » .

<sup>849)</sup> أط: وتنجسنا في مساكننا \_ م: وتحبسنا في مكاننا . 850) أط: افرق \_ م: أخرق \_ والديك الافرق هو المشقوق الفرق خلقه »

#### محنته وأخباره فيها

كان أصل محنته أنه صلى على جنازة استؤذن لها ، وقد حضر ابن أبى المنهال القاضى حينئذ لجنازة أخرى ، كلم عليها ، فصلى أبو بكر بن اللباد ، وصلى وراء ابن أبي المنهال ، ثم قدمت الجنازة الأخري فصلى عليها ابن أبى المنهال ، فجلس أبو بكر أبن اللباد ، ومد رجليه ، واستدبر القبلة ، ولم يصل وراءه ، فشق ذلك على ابن أبي المنهال وأغرته به المشارقة فوجه وراءه في جماعة منهم غلما دخل قال له: اجلس ثــم.

وعقد عليه محضرا ، بشهادة القوم ، بفتحه بابه ، وانتصابه للفتوى والسما بخلاف مذهب أمير المومنين وأنه يلبس السواد ، ويخطب في الاعياد (851).

> فقال له أبو بكر: ولمن أدعو ؟ قال: لبني أمية قال: وبنو أمية يلبسون السواد؟ وأراد فضحته عند من حضر

ثم قال له: وأيضا فان الخطبة لا تكون بأقل من خمسين ﴿ رجلا ، (108) وداري لا تحمل ذلك

ثم قال له : ومتى كان هذا ، بعد صلاة الجنازة أو قبلها ؟ فقال له ابن أبى المنهال: وأى حجة الله في ذلك؟

فقال : ان كان قبل الصلاة عليها فقد غششت أمير المومنين اذ كتمت عنه هذا ، وان كان بعدها فأنت خصمى ، ولا يقبل قولك . فأمر ابن أبى المنهال بسجنه ، فجاء العلام ليأخذ بيده ، فانتهره

وقال : دع ، أشهدكم أنى محبوس .

ومضى الى السجن ، فوجد فيه المراودي ، وكان سجن على سب النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما دخل الشيخ تلقاه ، فأعرض عنه فقال المراودي : والله اني لأبغضك قديما .

851) أط: ويخطب في الاعياد \_ م: ويخضب في الاعياد .

\_ 292 \_

فقال أبو بكر: الحمد لله \_ يا فاسق \_ الذي لم يجعل في قلبك بغض النبي صلى الله عليه وسلم ، وحبى .

فأقام مسجونا حتى ذهب محمد ابن أخيه الى المهدية ، فأخبر بذلك البغداداى ، وكان يحبه ، فسعى له عند عبيد الله حتى أمره أن يكتب الى ابن أبى المنهال باخراجه من السجن ، على ألا يفتى ولا يجتمع اليه الناس (852) ، ولا يفتى الا بمذهب السلطان .

وكتب فى رقعة داخل الكتاب: ما هذا الذى فعلت ؟ عمدت الـى عمدة بلده فأحدثت فيه هذه الأحدوثة ، وأثرت البلد ، وهذا مما كرهه أمير المومنين ، فلا تعد الى مثل هـذا .

فلما وصل اليه الكتاب ، أخرجه ، وشرط عليه ألا يخشن عليه الجـــواب .

فلما جاءه رفع مجلسه وقال : هذا كتاب أمير المومنين ، نجد فيه ألا تفتى ، ولا يجتمع اليك أحد ، وان مرضت فلا تعاد .

فقال أبو بكر: هذه مسألة لم تنزل بعد .

ثم خرج الى المهدية ، فقصد البغدادى ، فذكر وصوله لعبيد الله ، فقال له : اكتب له كل ما يحب ، ولا تدخله على .

فكتب له سجلا ألا ينظر فى أمره ابن أبى المنهال ، فأراد أن يأخذه ، فقال له البغدادى : ليس مثلك يحمل عنايته بيده ، تصل الى بلدك ، ويصل مع البريد اليك .

فنفذ ذلك ، وبقى أبو بكر لا يسمع الا فى خفية ، فلزم داره ، وأغلق بابه

وكان ربما خرج الى المسجد ، فيأتى الطلبة الى بابه ، فتفتح لهم خادمه ، فاذا اجتمعوا أتته ، فيدخل ، وتغلق عليهم ، فيقرأون .

\*\*

<sup>852)</sup> م: ولا يجتمع اليه الناس \_ أط: ولا يجتمع اليه أحد .

وكان منهم أبو محمد بن التبان ، وابن أبى زيد ، وغيرهم ، وكانوا ربما جعلوا الكتب فى أوساطهم ، حتى تبتل بأعراقهم ، فأقاموا على ذلك الى أن توفى رحمه الله .

وكان قد امتحن أيضا على يد التاهرتى ، طلبه بوديعة ، فقال له : لا أعرف ما تقول ، ولا أودعنى هذا الرجل شيئا ، ولا أعرف من هو ، ولا رأيت هذا العدد قط الا على مائدة صير في .

فدعا أعوانه ، فأخذوه وبطحوه على وجهه ، وجلس أحدهم على أكتافه ، والآخر على رجليه ، وضربوه ثلاث عصى .

فقال: اصبر أكلمك.

فقال : دعوه ، فما رق قلبي لأحد رقته عليك ، قد عفوت عنك .

قال ابن ادريس: لما امتحن أبو بكر على يد التاهرتي ، وضربت اليته ، قال: تضرب اليتى ! والله ما عصت الله تعالى قط .

وتوفى فى منتصف صفر ، يوم السبت ، سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، قبل دخول أبى يزيد القيروان بخمسة أيام ، وأظهر أهل القيروان بسبب قرب أبى يزيد منهم ، عند موته ، الترحم على أبى بكر وعمر ، ولعنوا من لا يترحم على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، وهدموا بيوت المتغلبين .

وكان فلج فى آخر عمره ، ورثاه أبو محمد بن أبى يزيد بقصيدة طويلة أولها:

یا من لمستعذب فی لیله حزنا مستوطن من بقایا دائه وطنا یا عین وابکی لمن فی فقده فقدت جوامع العلم والخیرات اذ دفنا لهفی علی میت ماتت به سبل الخیرات قد کان أحی الدین والسننا نفسى تقيك أبا بكر ولو قبلت فدتك من كل مكروه اليك دنا

\* انا فقدناك فقد الأرض وابلها

(109,

فنحن بعدك نلقى الضيم والفتنا

ونحن بعد أيتام بغير أب اذ غيب الترب عنا وجهك الحسنا

وعنها في ذكر محنته ووفاته:

قد كان يعتز بالرحمان اذ قصدوا لحنز بالرحمان اذ سجنا

كم محنة طرقته في الاله فلم يجد لذلك اذ في ربه امتحنا

بل كان حصنا لدين الله بنصره

ويحتمى مغضيا لله ان فتنا

ان صال في الحق لم يرهب عواذله

ولا ملامة من في قوله طعنا

حتى استنار به الاسلام فى بلد

لولاه مات به الايمان واندفنا

الفقه خلته والعلم حليته

والدين زينته والله شاهدنا

أب لأصغرنا كفل لأكبرنا

وفى النوازل ملجانا ومفزعنا

يا من هو العلم المشهور منظره

ومن تأدب بالتقوى وأدبنا

ومن به تكشف الظلماء ان نزلت

ومن بدعوته الرحمان ينفعنا

#### لقمان بن يوسف الغساني

أبو سعيد ، كان بالقيروان ، وسكن صقلية مدة ، ثم استوطن تونسس .

سمع من يحيى بن عمر ، وعليه اعتمد ، وعيسى بن مسكين . وحماس ، وعبد الجبار ، وابن بسطام ، وغيرهم من أصحاب سحنون . وحج فسمع بمصر كثيرا .

وأخذ عن على بن عبد العزيز ، ويحيى بن أيوب العلاف .

وقرأ على الأنماطي، والوداني، وكان محسنا بالقراءة، وأقرأ بقراءة نافيع .

قال ابن حارث: وكان من أهل العبادة والصيام والقيام والقيام والتقشف والتواضع ، حافظا لمذهب مالك ، حسن القريحة فيه ، متفننا ، فقيها ، مبرزا فى ذلك ، عالما باللغة والحديث والرجال والقرآن ، يميل اللي طريق ابن عبدوس فى فقهه ، وفى مسألة الايمان والاستثناء فيه ، وفى جميع معانيه ، من آنس الناس مجلسا ، وأغزرهم خيرا ، وأعرفهم بأخبار القيروان وشيوخها ، لا يكاد يفرغ من حديث حتى يصله بغيره .

قال ابن حارث: وكان اذا مرت مسألة \_ يعنى فى وقت القراءة عليه \_ تحتاج الىكلام كلمنى فيها ، واذا مر اسم رجل كلم فيه محمد بن صامت ، واذا مر شىء من اللغة كلم فيه سعيد بن ميمون .

قال أبو العرب: كان فقيها يسمع معنا من مشايخنا.

قال أبو عبد الله الخراط: كان فقيه البدن ثقة ، صالحا ، متقشفا ، يحسن اللغة والنحو .

وكان الابياني يثنى عليه ثناء حسنا

ويقال انه كان عالما باثنى عشر صنفا من العلوم ، وسمع منه الناس .

قال الابياني : غسل لقمان رجليه في يوم مطير ، في جامع تونس ، فأنكر عليه ذلك انسان ، فقال لقمان : عطاء بن أبى رباح يتوضأ في المسجد الحرام ، وهذا يمنعني أن أغسل رجلي في جامع تونس.

قال الابياني : كنت أسمع من يحيى بن عمر ، ثم آتى لقمان ، فأفسر عليه ماأشكل على ، فسألنى عن ذلك يحيى ، فأخبرته ، فقال ليى : قل حدثنی یحیی بن عمر ، ونبأنی بمعناها لقمان بن یوسف

قال الابياني : ومكث لقمان أربع عشرة سنة ، يدرس المدونة ، ويكتبها في اللوح ، حتى خرج له في جسمه خراج من رأس اللوح ، كان سبب موته ، وأصل علته

قال الابياني : قال لي لقمان بن يوسف : ركعتا تحية المسجد أوجب من ركعتى الفجر

وعرض لـه عارض فى بصره فعمى ، وبقى مدة أعمى ، ثم رد الله عليه بصره ، فصحبته نه أياما وهو صحيح البصر ، يقرأ الخط الدقيق ، بلا معالجة ولا اكتحال .

وسألته عن الخمير تجعل على الدمل ، فقال : لا بأس بـ . ومات بتونس سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، وقيل ثمان عشرة ، قال أبو العرب: في نيف وعشرين

#### أبو الفضل الممسي

واسمــه العباس بــن عيسى بن محمـد بن عيسى بــن العباس وممس (853) قرية هناك

كان فقيها فاضلا دينا عابدا ، أثنى عليه أهل مصر (854). سمع من موسى القطان ، والبجلى (855) ، وجلبه بن حمود ، وأحمد بن أبسى سليمان .

<sup>853) 1:</sup> وممس ـ م ط: ومميس ـ وفي معجم البلدان لياقوت .

ط أ: اثنى عليه أهل مصر \_ م: أثنى عليه بمصر . أط : والبجلى \_ م : والبجائى .

قال ابن حارث: كان يتكلم في علم مالك كلاما عاليا ، ويفهم علم الوثائق فهما جيدا ، ويناظر في الجدل وفي مذاهب أهل النظر ، على رسم المتكلمين والفقهاء ، مناظرة حسنة ، وكان لسانه مبينا ، وقلمه (856) بليغا مع حصافة (857) العقل ، وذكاء الفهم ، وكان في المناظرة في الفقه أجزل منه في الكلام.

وقال في كتاب آخر : كان من أهل المرؤة والانقباض والصيانة ، ولم يكن في طبقته أفقه منه ولا أصدق ، وعنى بالنظر والخلاف ، ولكنه كان مالكيا محضا ، وقد ألف الأجدابي في فضائله (858).

وقال ابن أبى دليم: كان من أهل المفظ والذكاء والعلم بالوثائيق .

قال أبو عبد الله الأجذابي: كان أبو الفضل صالحا ، قواما صواما ، ورعا ، حافظا للفقه والحجة لمذهب مالك درس كلام القاضى اسماعيال

قال: وقال لنا أبو الحسن القابسي: \_ وذكره وفضله \_: ما بين محمد بن سحنون وأبى الفضل أشبه بمحمد منه ، لعلمه وورعه وزهده واجتهاده ، وكان من العاملين .

قال: ويقال: ان أهل مصر لم يعجبوا ممن ورد اليهم من المغرب ، الا من ثلاثة

من ابن طالب ، أعجب به أولئك الجلة .

وموسى القطان ، فانه كان من أنبل أصحاب محمد بن سحنون .

وأبسى الفضل الممسى

وكان يقال: ما كان ببلدنا على معنى ابن سحنون (859) في الكلام على العلم ومعانيه ، الا موسى القطان ، وبعده أبو الفضل .

أط: وقلمه بليغا \_ م: وقلبه بالغا (856

<sup>(857)</sup> 

أ: مع حصافة العقل \_ م ط: مع خصابة العقل . 1: وقد الف الاجذابي في فضائله \_ ط م: وقد الف الاجزاء في فضائله . (858)

أط: على معنى ابن سحنون م: على معنى اسماعيل بن اسحاق . (859

وقال أبو بكر بن سعدون : صرت الى البجلى (860) الشافعى أسلم عليه ، واذا أبو الفضل خارج من عنده ، فقال البجلى : « أى شاب نشا للمومنين » .

وكررها ، فسألناه ، فقال : هذا الشاب الخارج ، أبو الفضل العباس ، ليسودن ، أو نحو هذا .

وكان السبائي يحبه جدا ، ويقدمه في هدية وعمله وورعه .

ولقد قال أبو محمد بن أبى زيد عند قتله : وددت أن القيروان سبيت ، ولم يقتل أبو الفضل .

وكان أبو محمد يثنى عليه خيرا.

قال ابن حارث: وخرج الى الحج سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، فأقام عامه ذلك بمصر ، ولزم مجالسة أبى الذكر الفقيه وأصحابه (861) وكان له قدر فيهم ، وجاه عندهم ، وألف كتابا فى تحريم المسكر ، ناقض به كتاب الطحاوى ، وله أيضا كتاب فى قبول الأعمال ، وكتاب اختصار كتاب محمد بن المواز ، وسمع فى حجته تلك حديثا كثيرا .

قال غيره: سمع بمصر من جعفر بن أحمد بن عبد السلام المضرمي ، وأبي عبد الله بن الربيع الجيزي ، وأبي بكر بن مروان المالكيي .

روى عن الذهلى ، وابن عبد الوارث ، وأبى الحسن بن سوادة ، وأبى الحسين بن المنتاب ، بمكة ، وغيرهم .

أخذ عنه أبو محمد بن أبى زيد ، ومحمد بن حارث ، وأبو بكر الزويلي ، وأبو الحسن بن الخلاف ، وأبو الأزهر بن معتب .

\*\*

860) أط: البجلي \_ م: البجائي

<sup>1861)</sup> أ: ولزم مجالسة أبى الذكر الفقيه وأصحابه ـ طم: ولزم في السنة القضية أبا الذكر وأصحابه .

#### ذكر عبادته وزهده وبعض أخباره وشمائله

قال ابن حارث: ولما انصرف من رحلته لزم الانقباض ، والنسك، فكانت تلك حاله الى سنة قيام مخلد بن كيداد (862) أبى يزيد على بنى عبيد ، فخرج معه علماء القيروان ، فكان ممن خرج ، فمات رحمه الله بباب المردية .

قال المؤلف رحمه الله: يريد ابن الحارث بالمردية ، المهدية ، (111) مناقضة لاسمها الذي سماها به بنوعبيد ، اذ كانت عش الله كفرهم ، ودار ضلالهم ، ووجدت أبا عمران الفقيه يكنى عنها بالهدومة ، تطيرا لها.

قال أبو الأزهر بن معتب: صحبته من سنة عشر ، الى أن توفىسنة ثلاث وثلاثين ، وهو على حالته من الاجتهاد .

قال أبو بكر بن سعدون: صام أبو الفضل عندنا رمضان ، فكان لا يتعشى حتى يصلى العشاء الأخيرة ، يتنفل بين العشائين ، وكنت أتعاهده بالليل ، فأجده قائما يصلى ، وكان لا يتوضأ الا فى البحر ، ويبعد ، وذلك أنه كان شديدا فى وضوئه وطهارته .

ورأى بعضهم السبائى يتوضأ ، فتعجب من وضوئه ، فقال لـه : لا تعجب ، لو رأيت وضوء أبى الفضل المسمى ما عجبت من وضوئى .

وأهدى له أبو الأزهر بن معتب بسوسة كعكا عمل بسكر ، فرده وقال : أنا لا آكل سكر صقلية ، لأنه من ضياع السلطان .

قال أبو الحسن بن الخلاف: لما جعل على الملح القبالة بالقيروان ، أرسلني أبو الفضل لأشترى له ملحا من فرن نقض ، تحريا .

ووجهه مرة ليشترى له سلعة من السوق ، فقال : لا تشترها من صاحب دكار ، فيلزمنا الكراء بمقدار مقامها عنده ، لكن اشترها في المناداة .

<sup>. 862</sup> أ: كيداد \_ ط: كيراد \_ م: كنداد .

وكان يلبس ثيابا جليلة وخفا أسود ، واذا أتى موضعا جلس في أشرف\_\_\_ه

وكان يحضر الاملاكات عند ولى الزوجة ، ولا يحضرها عند الزوج ، لسلوكه معه في خلط من يحضر الأزفة على رسمهم ، صيانة للعلم .

وكان من النظافة وعلو الهمة والنزاهة على غاية ، وكان له نعل لبيت مائه ، وآخر لمشيه في داره ، وآخر يمشى به الى مصلاه

قال الأجذابي : وانما سلك أبو محمد بن أبي زيد في هديه وهمته وسمته ، طريقته (863).

وحكى أبو محمد بن أبى زيد وغيره عنه ، أنه كان يذهب الى أن ينوى الانسان ، في كل تطوع ، ووصية يوصى بها ، وصدقة ، رد التباعات المجهولة ، لأن ردها أوجب من التطوع .

قال ابن الخلاف: وكذلك في الصلوات ، ينبغي اذا أحب أن يتنفل ، أن يصلى صلاة ، يوم ينوى بها الخمس ، يكون قضاء عما لا يدرى أنه فرط فيه أو فسد عليه

قال أبو الحسن بن الخلاف : كانت عندنا بضفة (864) الوادي « نـوالات » (865) معصوبة ، يباع فيها البقل ، فربما احتجت الي شراء البقل منها ، وتحرجت من ذلك ، فسألت أبا الفضل الممسى ، وأبا حفص بن العسال عن ذلك ، فقالا \_ وكان أحدهما يسمع صاحبه: تصدق بقدر ما أقام البقل فيها من بعد شرائك الى أن قبضته

فقلت : انما كراؤها في الشهر ربع درهم ، ويشترى فيها \_ يعنى فى اليوم - بقل باثنى عشر درهما ، وأنما اشتريت بحبة (866) .

هكذا ورد هذا القول في نسخة ط \_ وهو مضطرب في نسخة م وجاء في (863 نسخة أ متأخرا عن هذا الموضوع بنحو ستة أسطر.

أط: بضفة الوادى \_ م: بضيعة الوادى (864

أ: نوالات \_ طّ : دولات \_ م : دولاب (865 والنوالات جمع نوالة يطلق في الاستعمال المغربي قديما وحديثا على مسكن من نوع معين مثل الكوخ . أ: بحبة \_ طم: بحجة. (866

فقالا ليى: انها مثاقيل الدر ، أفلا تجتمع في السنة حبتان ؟ قال: وسألت أبا الفضل عن رجل من جيراني من أصحاب السلطان ، أراد أن يودع عندى مائة دينار

فقال لي : اذا أتاك فطلبها تردها عليه ؟ .

قلت: نعصم

فقال لى : ان كانت عندك مائة أخرى تتصدق بها فافعل ، لأنه غاصب ، وحقه أن ترد ما غصبه على أربابه ، فان لم تعرفهم تصدق بها عنه م

وذكر أن رجلا عند نهب تونس ، جاء للسوق ليشترى ثوبا لامرأته ، فوجد جندیا یبیع ثوبا ، فظنه ثوب امرأته ، فاشتراه بتسعـة دنانير (867) ودفعها الى الجندى ، فجعلها في منطقته مع غيرها ، واذا الثوب ليس بثوب امرأة الرجل ، فسأل الجندى أن يقيله ، ففعل ، فأخذه منه ، ودفع اليه دنانيره من منطقته ، فسأل عنها جماعة من أصحاب سحنون ، فما اختلف عليه منهم أحد أنه يتصدق « بهذه الدنانير الختلاطها بدراهم الجندي، وأنها الانتميز، ويتصدق» (868) بقيمة الثوب ، لأن كونه في يده من قبل الجندي الغاصب ، صار هو كالغاصب لـ ، فوجب مليه رده الى ربه ، أو الصدقة به ان جهله ، فاذا رده الى الجندى لزمته قيمته يتصدق بها على المساكين ، اذ أربابه مجهوليون

وكان بينه وبين أبي ميسرة بن نزار الفقيه ، بعد ، وكذلك مع غيره من علماء القيروان ، بسبب مسألة الايمان واختلافهم فيها .

وكان أبو ميسرة يقول له: تب وأنا أخدمك (869).

فكان أبو الفضل يقول: مماذا أتوب؟

أط: بتسعة دنانير \_ م: بستة دنانير

<sup>(868</sup> 

ما بين قوسين ساقط من نسخة م . ط م : وأن أخدمك \_ أ : وأن أقدمك .

وكان أبو ميسرة قد آخذ محضرا عليه ، فاجتمع بالسبائى أبى اسحاق (870) ، معرفة ، فغضب واسترجع ، وقال : هكذا يوفع الشيطان بين المؤمنين العداوة والبغضاء ، والله لا رضيت بسماع هذا فى أبى الفضل أبدا . أرجل نشأ على الطهارة وحفظ القرآن ، ابن ثمانى سنين ، وحفظ الموطأ ابن خمس عشرة سنة ، يقال هذا فيه ؟

وخرج ، فبهت أبو ميسرة ، ولامه من حضره ، ومن كان يغرى بينهما ، وقال: ان ذكره أحد منكم بلفظة ، ان دخل اليي . . :

وقطع المحضر ، وقام الى دار أبى الفضل فدخل عليه ، وعانقه ، وجلله ، وصلح أمرهما .

\*

#### شرح مقتل الممسى وأصحابه

كان أهل السنة بالقيروان ، أيام بنى عبيد فى حالة شديدة من الاهتضام والتستر ، كأنهم ذمة ، تجرى عليهم فى أكثر الأيام محن شديدة .

ولما أظهر بنو عبيد أمرهم ، ونصبوا حسينا الأعمى السباب لعنه الله ، في الأسواق ، للسب بأسجاع لقنها ، يتوصل منها الله عليه وسلم ، في ألفاظ حفظها ، كقوله لعنه الله : « العنوا الغار وما حوى ، والكساء وما حوى » وغير ذلك ، وعلقت رؤوس الحمر والكباش على أبواب الحوانيت ، عليها قراطيس معلقة ، مكتوب فيها أسماء الصحابة ، اشتد الأمر على أهل السنة ، فمن تكلم أو تحرك قتل ومثل به ، وذلك في أيام الثالث من بنى عبيد ، وهو اسماعيل الملقب بالمنصور ، سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة .

وكان فى قبائل زنانة رجل منهم يكنى بأبى يزيد ، ويعرف بالأعرج صاحب الحمار ، اسمه مخلد بن كيداد من بنى يفرن ، وكان يتحلى بنسك عظيم ، ويلبس جبة صوف قصيرة الكمين ، ويركب حمارا ،

<sup>(870)</sup> أط: بالسبائي أبي اسحاق \_ م: بالحبنياني أبي اسحاق.

وقومه له على طاعة عظيمة ، وكان يبطن رأى الصفرية ، ويتمذهب بمذهب الخوارج ، فقام على بنى عبيد ، والناس يتمنون قائما عليهم ، فتحرك الناس لقيامه ، واستجابوا له ، وفتح البلاد ودخل القيصروان .

وفر اسماعيل الى مدينة المهدية ، فنفر الناس مع أبى يزيد الى حربه ، وخرج فيهم فقهاء القيروان وصلحاؤهم ، ولأوا أن الخروج معه متعين لكفرهم ، اذ هو من أهل القبلة ، وقد وجدوه يقاتلونهم معه .

وكذلك كان أبو اسحاق السبائى يقول ، ويشير بيده الى أصحاب أبى يزيد \_ : هؤلاء من أهل القبلة ، وهؤلاء ليسوا من أهل القبلة \_ يريد بنى عبيد \_ فعلينا أن نخرج مع هذا الذى من أهل القبلة لقتالهم ، فان ظفرنا بهم لم ندخل تحت طاعة أبى يزيد ، والله يسلط عليه اماما عادلا يخرجه عنا .

وحكى أبو بكر عبد الله بن محمد المالكى بـ871) ، أن فيمن خرج معه: أبو الفضل المسى ، وربيع بن سليمان القطان ، وأبو العرب بن تميم ، وأبو اسحاق السبائى ، وأبو عبد المالك مروان بن نصرون الزاهد ، وأبو حفص عمر بن محمد العسال ، وعبد الله بن محمد الشقيقى ، \_ فى جماعة من المدنيين \_ وابراهيم بن محمد المعروف بالعشاء (872) الحنفى ، وغيرهم .

ولم يتخلف من فقهاء المدنيين المشهورين ، الا أبو ميسرة ، العماه ، ولكنه « ممن حرض على الخروج ، والا أبو سعيد بن أخى هشام ، فانه يقال ان الجبن منعه من الخروج ، ولكنه » (873) مشى شاهرا سلاحه فى القيروان مع الناس ، باجتماع المشيخة على الخروج .

ووجهوا الى المسى ليروا رأيه فى ذلك ، وكان عباس المسى فى ذلك ، والحين المسى فى ذلك ، وأندر الناس الى الجامع ، فحضروا ، وتكلموا فى الأمر ، فذكر الربيع خبر والدته ، وذكر العشاء ثقل وضوئه ،

<sup>871</sup> أط: وحكى أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي \_ م: وحكى أبو عبد الله محمد المالك\_ى .

<sup>872)</sup> م: المعروف بالعشاء \_ ط: المعروف بالعمشاء \_ أ: المعروف بالمعما .

<sup>873)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

فقال العباس المسى: قد تعلمون أنه يشق على من الوضوء والوالدة أكثر مما ذكرتم ، وغير ذلك من علتى هذه الظاهرة ، ولكن لما بلغني من رد الناس الأمر الى أزلت العذر ، فان عزمتم عديمة رجل واحد ، فلا أضن بنفسى عنكم ، لما وجب على من جهادهم .

فقال أبو اسحاق السبائى: جزاك الله يا أبا الفضل عن الاسلام وأهله خيرا ، أى والله! نسير ونجد فى قتال اللعين المبدل للدين ، فلعل الله أن يكفر عنا بجهادنا تفريطنا وتقصيرنا عن واجب جهاده

فكلمهم أبو الفضل واحدا واحدا ، فقال ربيع القطان : أنا أول من يسارع ويندب الناس .

وتسارع جميع الناس الى ذلك ، وذلك يوم الاثنين ، لثالث عشرة بقيت لجمادى الأولى ، سنة ثلاث وثلاثين ، وعقدوا أمرهم علي الخروج الى المصلى بالسلاح الشاك .

فلما كان الغد ، خرجوا واجتمعوا بالمصلى ، بالعدة الظاهرة ، فضاق بهم الفضاء من كثرتهم ، وتواعدوا للخروج والنظر في الأزواد ،

ثم اجتمعوا يوم الأربعاء ، فى السلاح ، فركب ربيع فرسا ، وعليه درع مصبوغ ، وتقلد سيفا ، وحبس رمحا ، قد تعمم بعمام حمراء ، وأبو سعيد بن أخى هشام يمشى معه ، على عنقه السيف ، مصلتا ، وركب أبو العرب ، وتقلد مصحفا ، وركب غيرهما فى السلاح الشاك ، وشقوا القيروان ينادون بالجهاد ، قد شهروا السلاح ، وأعلنوا بالنهليل والتكبير ، وتلاوة القرآن ، والصلاة على النبى صلى الله وسلم وعلى آله ، والترحم على أصحابه وأزواجه رضى الله عنه م أجمعين ، واستنهضوا الناس للجهاد ، ورغبوهم فيه .

فلما كان يوم الجمعة ، ركبوا بالسلاح التام والبنود والطبول ، وأتوا حتى ركزوا بنودهم قبالة الجامع ، وكانت سبعة بنود :

بند أحمر للممسى ، فيه مكتوب : « لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، لا حكم الا لله ، وهو خير الحاكمين » .

وبندان أصفران لربيع ، فى أحدهما : « بسم الله الرحمن الرحيم ، لا الله الا الله ، محمد رسول الله » وفى أحدهما ( « نصر من الله وفتح قريب ( 874 ) على يد الشيخ أبى يزيد ، اللهم انصر وليك ، على من سب نبيك وأصحاب نبيك » ) .

وبند أصفر لأبى العرب ، مكتوب فيه :

« بسم الله الرحمان الرحيم ، قاتلوا أيمة الكفر (875) الآية » .

وبند أخضر لابن نصرون الزاهد فيه : ( لا اله الا الله ، قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم (876) ».

وبند أبيض للسبائى ، فيه : « بسم الله الرحمان الرحيم ، « محمد رسول الله » و « أبو بكر الصديق » و « عمر الفاروق » .

وبند أبيض للعشاء ، وهو أكبرها ، فيه مكتوب :

( لأن اله الا الله ، « الا تنصره فقد نصره الله ، الآية » (877) .

وحضرت صلاة الجمعة ، فخطب خطيبهم أحمد بن أبى الوليد خطبة بليغة ، وحرض ، الناس على الجهاد ، وسب بنى عبيد ، ولعنهم ، وأغرى يهم ، وتلا: « لا يستوى القاعدون من المومنين » ( 878) الآية وأعلم الناس بالخروج من غدهم يوم السبت ، فخرج الناس مع أبى يزيد لجهادهم ، فرزقوا الظفر بهم ، وحصروهم بمدينة المهدية .

فلما رأى أبو يزيد ذلك ، ولم يشك فى غلبته ، أظهر ما أكنه من الخارجية ، فقال الأصحابه : اذا لقيتم القوم ، فانكشفوا عن علماء القيروان حتى يتمكن أعداؤهم منهم .

ففعلوا ذلك ، فقتل منهم من أراد الله سعادته ورزقه الشهادة ، منهم المسى ، وربيع القطان ، ومحمد بن على البقال ـ وكان نسلا

<sup>874)</sup> الآية 13 من سورة الصف .

<sup>875)</sup> الآية 12 من سورة التوبة .

<sup>876)</sup> الآية 14 من سورة التوبة .

<sup>877)</sup> الآية 39 من سورة التوبة .

<sup>878)</sup> الآية 95 من سورة النساء .

من أهل العلم فى خمسة وثمانين رجلا ، (879) من الفقهاء والصالحين ، وذلك فى رجب ، سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة

ففارق الناس أبا يزيد « وظهر منه نكران وفسوق واستباحة ، مانقلب الناس كلهم عليه ، وانكسرت شوكته ، وظهر الناس كلهم عليه ، وانكسرت شوكته ، وظهر السماعيل ، فطلبه ، وفر أبو يزيد أمامه الى أن ظفر به اسماعيل فقتله ،

وكان أهل السنة قد تراجعوا عند ظهور أبى يزيد» (880) بالقيروان وأظهروا السنة وحلقوا بالجامع ، فكان لربيع فيه حلقة يجتمع اليه فيها ، وكانت فيه حلقة أخرى يجتمع فيها للتفقه عند علماء المالكية : أبى الأزهر بن معتب ، ومحمد بن أحمد السدرى(881)، وابن أخى هشام، وعمر بن محمد العسال ، وعبد الله بن عامر بن الحداد ، وأبى الليث مولى بنى اللباد ، وأبى محمد بن أبى زيد ، وعبد الله بن الأحدرى .

فلما ظفر اسماعیل بأبی یزید ، ودخل القیروان ، سلط الله به علی جماعة منهم سوط عداب ب

واختلف فى قتل الممسى كيف كان ، فقيل سقط عن دابة وقت الهزيمة ، فانكسر وركه ، فدرسته الدواب ، وقيل وقعت به جراح فأثخنته ، فسقط الى الأرض .

فقيل انه لما سقط وقع ظهره الى ناحية المهدية ، فمر به رجل ، فقال له : بفضلك رد وجهى الى ناحيتها ، لئلا ألقى الله موليا ظهرى عنهم .

قال محمد ابنه: وكان أبى لا يدخل مرحاضه أحد سواه ، وفيه آنيته وجميع ما يحتاج اليه ، ومفتاحه معه ، فيوم قتل سمعنا آنيته قد انكسرت فيه ، ولها وجبة .

فقالت الوالدة: أعطانا الله خيرها.

فاذا بها الساعة التي قد استشهد فيها .

<sup>(879)</sup> أط: في خمسة وثمانين رجلا \_ م: في خمسة وثلاثين رجلا .

<sup>(880)</sup> ما بينقوسين من قوله: « وظهر منه نكران .. » الى قوله هنا : « عند ظهور أبى يزيد » كله ساقط من نسخة م .

<sup>(881)</sup> أط: السدري \_ م: السيوري .

قال مروان العابد: رأيته بعد موته « فى علبة ، وعليه ثياب ، فنظرته (882) ، فسألته ، وكان يكلمنى ، وكأنه يكلم قوما معه (883) » فقال لى : قد جمعنا الله وأصحا بنا من أهل العلم ، فنحن نتناظر فى العلم كما ترى عند مالك بن أنس رضى الله عنه .

ورثاه أبو محمد بن أبى زيد بقصيدة جيدة أولها:

وبذلت نفسك مخلصا ومريدا وابتعت بيعا رابحا محمودا لله عند لقا العدو كمودا فسعدت في المحيا ومت سعيدا للمسلمين وعدة وعديدا ومبينا للمشكلات مفيدا وحويت علما طارفا وتليدا فقهرت ما قد كان منه عتيدا وفعاله لا لمت فيك حسودا لك في الورى ما ان رأيت عنيدا قد خددت في خده أخدودا ذكر يحل من السلو عقودا نارا اذا طفيت تزيد وقودا

یا ناصر اللدین قمت مسارعا وذببت عن دین الآله مجاهدا عهدی به بین الأسنة لم یکن کانت حیات طاعة وعبادة یا قسرة للناظرین وعصمة یا فاتق الرتق الخفی بعلمه جمعت کل فضیلة ونقیبة وبرعت بین أصوله وفروعه یا أیها المحسود فی أخلاقه أفدیك من ورع علیم فاضل ای فاتنی نظر الیك فلم یفت ومدامع تشفی وتطفی بالحشا

ورثاه أيضا أبو القاسم الفزارى بقصيدة أولها:

عليك أبا الفضل استباق دموعي وولوعي وشغلي بأنواع الأسي وولوعي

<sup>882)</sup> أط: فنظرته \_ ط: غير واضحة .

<sup>883)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م .

منوع من الفحشاء والاثم نفسه وليسس لباغ فضله بمنوع بنفسى صريع جالت الخيل حوله بمعترك الأبطال أي صريع ولست له أبكى ولكن لمعشر أصيبوا به من مفرد وجميع \* وللفقه والاسلام والدين والتقي (115)وطول احتمال واصطناع صنيع مضى علم العلم الرفيع وطالما أصابت قناة الموت كل رفيع ولأبى عبد الله الداروني النحوى فيه وفي مجلسه: ما أشرف العلم ويا حبذا مجلسنا عند أبسى الفضل يفيض في علم وفي حكمة يصدر منها القول عين فصل وفي لغات العرب قد زانها شواهد تعرب عن أصل وصاحب المجلس بادى الحجا قد خص بالعلم وبالعقال والدين والفضل معا والتقيى والخلق السواسع والبذل وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد المؤدب: أبو الفضل كهف للعلوم بأسرها ومعدنها عند أحتفال المحافل

فأجابه الداروني :

وقرة عين الطالبين اذا غدوا اليه المجاهل المجاهل

فقال المؤدب:

على وجهه نور يكاد ضياؤه يجلى الدجى والليل ملقى الكلاكل

قال الدارونيي:

لقد نال فی الدنیا ثواب امامة مواهب علم جاوزت کل نائل وانی وان أطنبت فیک مقصر وانی أطنبت فیک مقصر وما أنا وحدی بل كذا كل قائل

# ربيع القطان

هو أبو سليمان ، ربيع بن سليمان ، بن عطاء الله ، ينتسبون الى قريش ، صليبة من نوفك .

قال المالكى: وكان ربيع من الفقهاء المعدودين ، والعباد المجتهدين ، والنساك أهل الورع والدين ، كان عالما بالقرآن وقراءت وتفسيره ومعانيه ، حافظا للحديث ، عالما بمعانيه وعلله وغريبه ورجاله ، حافظا للفقه ، حسن الكلام على معانيه ، قويا على المناظرة ، حافظا للمدونة وغيرها ، معتنيا بالمسائل والفقه ، كانت له بجامع القيروان حلقة يحضرها أبو القاسم بن شبلون وغيره ، أيام أبى يسزيد.

ووصفه ابن شبلون بالتقى ، والتفقه ، وجودة الذهن (884) . والفقه الجيد ، والضبط .

وكان يتفقهعند أحمد بن نصر ولازمه ، وكان من كبار أصحابه

وكان عالما بالوثائق ، حسن الخط ، أخذها عن ابن زياد .

وكان عالما باللغة والنحو ، أخذ ذلك عن أبى على المكفوف ، والدارونى ، وغيرهما

وكان يؤلف الخطب والرسائل ، ويقول الشعر

وكان لسان افريقيا في وقته في الزهد والرقائق

سمع القطان من ابن نصر ، وابن أبى زاهر ، ومحمد بن سليمان بن بسيل ، وأحمد بن زياد ، وابن اللباد ، وأبى العرب ، وأبى جعفر القصرى ، والتمار ، وغيرهم ، وبمصر من أبى عبيد الله الجيزى (885) ومامون ، وأبى محمد بن رشدين (886) ، وبمكة من ابن شاذان الجلاب، وأبى محمد بن يزيد المقرىء ، وغيرهم .

قال ابن أبى دليم : وكان من أهل الدراسة ، والاعتناء بالعلم والمسائل ، وحفظ الوثائق ، ثم لزم الانقباض والاشتغال بنفسه .

قال المالكي : وكان أبو محمد بن التبان يحبه كثيرا ويثنى عليه ويكرميه

(116) قال أبو عبد الله الأجذابي: كان ربيع من حفاظ كتاب الله الأجذابي الله القوامين به .

قال أبو بكر بن عبد الرحمان : كان من الفقهاء والعلماء المجتهدين فك العبادة .

قال ابن حارث: كان من أهل الحفظ والفهم ، فقيها ، مفتيا ، حسن التصرف ، نظر فى مذاهب الناس وأهل النظر ، مع التزام مذهب مالك ،

<sup>884)</sup> م: بالتقى والتفقه وجودة الذهن \_ أط: بالنفاذ في الفقه وجودة الحفظ.

<sup>(885)</sup> ط: الجيزى \_ م أ: الحمرى .

<sup>886)</sup> أط: رشدين \_ م: رشيد .

وكان صاحبى فى كل مجلس علم وسماع ومناظرة ، ثم حج سنة أربع وعشرين ، وانحرف عن كل ما كان عليه من التكلم فى الرأى ، وذهب الى علم الباطن ، والنسك ، والعبادة ، وتلاوة القرآن ، وتفهمه ، على طريق أهل الارادة ، وصار داعية اليه ، فنفع الله به خلقا كثيرا ، وكانت له حلقة بجامع القيروان أيام أبى يزيد ، يجتمع اليه فيها أهل هذه الطريقة

#### \*\*

#### ذكر أخباره وفضائله وزهده وتعظيم الكبار له

قال عبد الله بن محمد القروى: كان ربيع لستان أهل افريقية فى الزهد ، والرقة ، والكلام على الأحوال والمقامات ، لا يفوقه فى ذلك أحد فى وقته ، انتفع فى ذلك بصحبة أبى الحسن على بن سهل الدينورى ، وأبى على بن الكاتب ، وأبى على الروذبارى وغيرهم .

وحكى الأجذابى أنه خرج الى الحج مرتين ، الأولى سمع فيها الحديث ، والثانية خرج متنكرا فى زى طنجى ، حتى لا يؤبه به ، ويخلص له عمله ، فاجتمع فى تلك السفرة بجماعة من المتعبدين .

وكان أبو على بن الكاتب يقول: ما رأيت رجلا جعل رجله الأولى فى أول درجة من هذا العلم، وجعل رجله الثانية فى أعلى رجة الأربيعا القطان، كأنما جاءه الأمر دفعة واحدة، صلة من الله تعالى.

وفى كتاب زهرون الأطرابلسى اليه: أنتم العلماء بأمره ، والطرق اليه ، والأدلاء عليه ، أسأل الله أن يجعلنى حسنة من بعض حسناتك وكان أبو مالك الدباغ له حلقة يجتمع اليه أيضا فيها أصحابه فى علم الباطن فكان اذا اختلفوا قام أبو مالك الى حلقة ربيع فيجثوا بين يديه ، فيسأله عما يريد

وكان قد نحل جسمة ورق عظمة ، من صيام النهار وقيام الليل قال بعضهم : كان بعض أهل العلم ينال من ربيع ، ويأخذ عليه فى مجلس وعظه ، فسرت لأنتقد عليه ، غرأيت رجلا ليس للدنيا عنده ذكر .

وعظم حاله وحال مجلسه.

وكان جعل على نفسه الايشبع من طعام ولا نوم ، حتى يقطع الله دولة بنسى عبيد .

وكان مع ذلك ملتزما فى حانوته ، يبيع فيه القطن ، وفيه يأتيه من يطلب منه ويسأله .

قال أخوه أحمد: جاء قوم ، فسألوا ربيعا عن مسائل ، فرأيت أخانا حمودا قد اغتم ، فسألته عن غمه .

فقال: من أجل هذا: يأتى اليه قوم فيقعدون عنده ، فيسألونه عن علم رفيع ، فيجيبهم بكلام عال ، فاذا قاموا عنه رجع الى حلقة القطن ، يبصر فيها ، ويطلب الحبة والخروبة .

فذكرت ذلك لربيع فقال: عادكم فراريخ: لم تصرخوا!

وقال بعضهم: كنت يوما فى مجلس ربيع ، وهو محتفل ، فوقع بقلبى شىء: فأقلقنى ، ولم أقدر على الصبر الى خفة الناس ، فقمت « قائما وقلت: مسألة أصلحك الله ،

فقال لى : اجلس .

فاحترق قلبي ، فقمت » (887) فأعدت الكلام.

فنهرني وقال: اجلس.

فغضبت وقلت له: يحل لك تكتم العلم ؟

فلم آته أياما ، ثم قلت لنفسى : انما وقع الضرر بك ، حيث قطعت حظك منه ، لما يفوتك من الخير ،

فسرت اليه ، فوجدت بابه مردودا بلا حديدة ، وكانت علامة جلوسه ، فدخلت دون اذن ، فوجدته جالسا على رجليه ، قد أخذت حالة ، وهو يبكى ويقول :

<sup>887</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

أنت دائسی ودوائسی أنت عیدی ومناءی أنت ذخری أنت فخری أنت كنری وغناءی

فبقيت أنظر اليه ، وقد هاج ، فسلمت عليه ، فانتبه وقال : مرحبا باك .

وقام وأخذ بأطواقي وجمعها ب على ، ثم جلس وقال لى : صارت لك نفس تغضب وتنزق ؟

فقلت : أى شيء أعمل ؟ وقع بقلبى شيء فاحترقت ، فقمت اليك أرجو الفرج ، وأنت تجلسني !

فقال: قد رأيتك وحسس الذي بك ، فما مسألتك ؟

فأخبرته ، فقال : تلومنى على هذا ؟ هذه مسألة ينبغى ألا تذكر قدام الناس ، الجواب فيها كذا وكذا .

قال أبو محمد: قلت لربيع أتانى العدو (888).

فقال: العدو انما هو السارق ، والسارق لا يدخل بيتا خاليا ، وانما يدخل بيتا عامرا ، ولكن اذا قال لك هكذا ، « فقل له هكذا » (889) ومد يديه يشير الى الدعاء والتضرع ، واللجأ الى الله عز وجل ، فى كشف ما طرأ عليك منه ، فانه يذهب .

قال: وسألنا ربيعا عن حضور مجلس السبت ، فامتنع ، فألححنا عليه ، فوعد ، ومضى معنا اليه ، وجلس ورأسهبين ركبتيه ، ونحن نسمع تنهيده ، حتى انصرف ، فلما وصل منزله عصر القميص الذي كان عليه عصرا من دموعه ، وبيته على الحبال .

aft.

<sup>888)</sup> م: أتاني العدو \_ ط: اذا أتى العدو \_ أ: آذاني العدو .

<sup>889)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

#### فصل من حكمه

ومن كلامه: الدنيا أمل ووجل ، والآخرة جزاء وعمل ، والمتوسط بينهما أجلل ،

ومن كلامه: لا ترض عن نفسك فى أمسك ، وع عنه وعظه لك فى سرور غيرك بالتغيير ، وفى صفائه بالتكدير ، وفى عزه بالذل ، وفى عقدده بالحل .

وكان يقول: ألا أخبركم بالحازم العازم ؟ الذي قال: « هاؤم أقرأوا كتابيه ، انى ظننت أنى ملاق حسابيه (890) ».

ومن نظمه:

لا تطمئين فيان النياس قيد حياليوا واقبض لسيانيك عميا قليت أو قياليوا واحرر ، فانيك مهميا جيزت عن زمير بيادي النصيحية اميا مليت أو مياليوا وابيك الدمياء على ميا فات مين زمين فيه اليوفياء وفييه اليديين والميال لليه أنيت لقيد غيودرت في زمين أعلى الفضائيح آداب وأعميال واقنع فحسبيك ان تقبيل نصيحتنيا

وشعره كثير ، وخطبه ورسائله كثيرة معقدة مشكلة ، على طرائق كلام الصوفية ورموزهمم.

\*\*

<sup>890)</sup> الآيتان 19 \_ 20 \_ من سورة الحاقة .

#### ذكر جمل من براهينه وكراماته

قيل لأبى الحسن القابسى: هل بلغك أن أحدا اجتمع مع الخضر عليه السلام ؟

قال : نعم ، فذكر أنه كان يجتمع مع ربيع القطان في غرفته .

قال أحمد أخو ربيع: خرج أخى ربيع الى الحج ، معتقدا ألا يظهر بمصر ، فكان يأتى الى حلقة الدينورى متخفيا ، فاذا دخل ، رفع أبو الحسن الدينورى رأسه الى نحو سقف الجامع ، ينظر مليا ، ثم يومى وطرفه الى الجهة التى هو فيها ربيع ، فينكشف له الناس ، حتى يقع بصره عليه ثم يقول: «نعم » وربيع مستتر بالناس .

فصار ربيع بعد ذلك يقعد فى غير ذلك المكان ، فيفعل الدينورى مثل هعله ، فينكشف له الناس عنه ، كأن مخبرا يخبره به .

ففعل يوما مثل فعله ، ثم صرف عن الجهة التي كان فيها وقال : انه ليكاد يعشى بصرى نور مما أرى على قوم !

ولم يلتق ربيع معه في تلك السفرة.

قال بعضهم: واعدت أبا سليمان ربيعا يوما على كتاب يقابله معى ، فقال: آتيك الليلة أقابل معلك .

فانتظرته بعد ، فقال العشاء ، وقد غلقت الأبواب ، اذ سمعت حسه وهو يتحدث مع انسان ، ثم ضرب ، ففتحت له وخرجت أنظر ، فلم أر أحدا ، فأقسمت عليه : من الذي كان يحدثك ؟

فقال: لا تفعل

فكررت عليه ، فقال : ومن وقع بقلبك ؟

فقلت: الخصر

فقال: هو ، والله.

وكان السلطان قد رمى على القطانين قطنا كان عنده بثمن سماه ، قرمى على أخيه أحمد منه ثلاثة قناطير ،

قال فعزمت على عمله وبيعه ، وزيادة ما عجز عن ثمنه من عندى ، وهو ينهانى ، فنهانى أخى ربيع عن ذلك ، وهزنى الأعوان فى الثمن ، وهو ينهانى ، حتى ضجرت وكابرته ، فقال لى : يا بغيض : انه يزول عنك ويرجع السلى صاحب

فانى لجالس ، اذا رسول من لوالى ، فقال لى : اصرف القطن الذى طرحت عليك .

فصرفته ، ومحيى اسمي .

وكان أخوه سعيد قد ركب في مركب الى مصر ، فانفتح ، وفرغ بعض شحنته ، وضعفت قلوب من فيه ، وأر ادوا ترك الكراء لصاحب والخروج منه ، اذ ورد عليهم كتاب ربيع الى أخيه : بلغنى ضعف قلوبكم ، وارادة بعضكم الخروج ، فلا تخرجوا ، فان المركب يصل سالما بكل ما فيه .

فقويت قلوبهم ، وقال صاحب المركب : سلم والله مركبي ، فان ربيعا لم يتكلم بهذا الأمر الاعن صحة .

فوصل المركب سالما .

وكان يتكلم على الأحوال قال بعضهم: كثيرا ما كنت أغشى مجلس ربيع ، أريد سؤاله عن أشياء تختلج فى صدرى ، فأنصرف بعلم ما أردت منه ، دون مسألة ، ولقد خطر ببالى يوما من بعض كرامات الصالحين ما هالنى واستعظمته ، فنظر الى وقال : « قالوا أتعجبين من أمر الله » (891) .

وقال مكى بن يوسف \_ وكان مختصا به \_ عنه ، قال : كنت أمشى وحدى فى خلاء من الأرض ، وبين يدى جبل ، فوقع فى قلبى شىء من القرب الى الله تعالى ، فخشيت أن تكون نفسى سخرت بى ، وأنه ليس من قبل الحق ، فقلت : اللهم ان كان هذا شيئا من قبلك ، فأرنى برهانه ، لئلا أشك فيه ، لتطمئن اليه نفسى .

<sup>891)</sup> الآية 73 من سورة هود .

فنظرت اليه ، فاذا الجبل كله ذهب يلوح ، فنظرت اليه ثـم أعرضت عنـه .

وقال ابراهيم بن مسرور: بت وفى سرى حاجة ضقت بها ، فبينما أنائم ، أقبل على شخص عليه بردة ، ورائحة طيبة ، فقال: ما لك ضقت بحاجتك ؟ اذهب الى الولى ، فانه يجريها الله على يديه .

قلت: ومن الولى ؟

فقال لى: الولى كما ذكرت لك

فكررت عليه ، فقال لى : هو ربيع القطان ، فأذهب اليه ، وبشره بالولاية .

فأتاه فبشره ، فقال له ربيع : أما علمت يا أخى أن المؤمنين كلهم أولياء الليه .

قال أخوه أحمد : دخلت عليه يوما وهو متفكر ، فسألته عن قكرته ، فقال : تفكرت في أمرا

قلت: فيم ؟

قال : يراد بي وبرأسي أمر عظيم .

فسألته ، فقال : رأيت فى رؤياى الحق جل ذكره ، فأمرنى ، فدنوت منه ، فشرف موضعا منى وعظمه ، ما بين صدغى وأذنى من الجانب الأيسسسر .

فكانت والدته تأمره اذا حلق ، أن تأخذ شعر ذلك الموضع ، فجمعت منه كثيرا ، وأوصت حين موتها أن يدفن معها .

فضرب حين قتل في ذلك الموضع ، رحمه الله .

وقال حسن بن فتحون : قال لي ربيع : ليرادن أمر بهذا الرأس .

معنى رأسه ، فكان ذلك ، لما قتلوه أخذوا رأسه ، فداروا به فصى البلد .

#### بقية أخباره ووفاته

وكان ربيع رحمه الله ممن عقد الخروج لغزو الروافض ، وجد فى ذلك كما قدمناه فى أخبار الممسى ، فقتل شهيدا فى واد المالح ، فى حصار المهدية ، سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .

وكان أبو على بن الكاتب العابد يقول: ما رأيت ربيعا قط ، الا ورأيت دم الشهادة يلوح على وجهه .

قال القابسى: وكان رغبة بنى عبيد ورجاؤهم ، أخذ ربيع حيا ، ليشفوا منه نفوسهم ، فلما لقوه فى القتال ، أقبل وهو يطعن فيهم ويضرب وهم يتوقفون عنه رجاء أخذه ، فلما أثخنهم بالضرب حملوا عليه ، فقتلوه وأخذوا رأسه ، ومضوا به الى امامهم ، فطيف برأسه .

قال بعضهم: رأيت السيف يثخن فيه وهو يقول: قدوس ، المشركون يقتلون المؤمنين!

وما ولى دبرا حتى قتل.

قال أبو محمد بن التبان : رأيت ربيعا القطان ، بعد أن غتل ، فسألته عن حاله ، فقال لى : تارة تزخرف لنا الجنان ، وتارة يشرف علينا الحور والولدان ، وتارة تهتك لنا الحجب .

فقلت له: من أعلى درجة أنت أو الممسى ؟

فقال جمعنا في حديق واحد

ورثاه أخوه أحمد بمراثى كثيرة ، منها من قصيدة طويلة أولها :

(119) \* خلیلی عوجا مهجتی عزیانیا

وان كنت حيا لم أمت وابكيانيا

رزئت ربیعا ، کان للناس کلهم ربیعا ، نری فیه القلوب رواعیا

رزئت أبى فيه وأمى وعترتكى واخوانى فلم يبق باقيا

رثیت ک مقرحا وأی مصیبة باعظم لی من أن أری لك راثیا

ومن ذلك قوله:

جعلت أخى ذكراك فرضا من الفرض وطول عزائى فيك من دينى المن

اذا جـــن اظــلامـــى أراك ممثـــلا دجــى الليــل مــا بيــن المدامع والغمـض

تخيل لي في كل قفر وبلدة

كأنك لا تخلى مكانا من الأرض

ومولد ربيع سنة ثمان وثمانين ومائتين ، وكان بينه وبين المسى ستـة أشهــر .

\*\*

#### ذكر اخوته

كان أبوه رحمه الله من أهل العبادة ، وكان يرى رؤيا ، فقصها على عابر فقال له : تتزوج امرأة تطابق حالك ، ويخرج من بينكما أولاد علم الماء .

قال أحمد أخو ربيع: كنا اذا جلسنا مع والدى وخطر فى باله شيء من العلم ، قام من مكانه فجثا بين يدى ربيع ابنه ، فيقوم ربيع اليه ، ويقول لم فعلت هـــذا ؟

فيقول : أردت أن أسألك عن شيء من العلم .

فيقول: وهلا وأنت في مكانك ؟

فيقول: أردت أن أعطى العلم حقه.

اخوة ربيع هذا: أحمد ، وربيع ، وسعيد وعطاء الله ، كلهمم فضلاء عباد .

قال الأجذابى: فأما ربيع فهو الذى أوتى علما عظيما .
وأما سعيد ، فسمع بالقيروان ، وطلب الفقه ورحل وسمع بمصر
كثيرا ، ومات بها .

وأما أبو جعفر أحمد ، فكان من أهل العلم والقرآن ، قرأ على أبي بكر الهوارى بأفريقية ، وبمصر على الأنماطي ، وأحمد بن يوسف ، وغيره ، وبالأندلس على غيرهم ، وصحب بمصر أبا اسحاق بين شعبان ، وأبا على بن الكاتب الزاهد ، وكان مرسلا شاعرا ، وموثقا ، حسن الخط ، عالما بالعروض ، وكان أعبد حلقة أخيه ربيع ، وكان رئيسها ومتولى الالقاء بها ، وكان ابن التبان ممن يغشاها ، ولما انقضت أيام أبي يزيد ، سافر أحمد الى الأندلس ، وأقام بهاعشر سنين ، خالط بها القاضى منذر بن سعيد ، ثم أخذ له سجلا من سعيد ، فرجع الي القيروان ، ومات سنة احدى ، أو ثنتين وتسعين وثلاثمائة ، وكان كثير الحديث والشواهد والملح .

\*\*

# محمد بن ابراهيم أبو بكر المعروف بالكتاني

بتاء مشددة باثنتين من فوق ، صحب موسى القطان ، وأحمد بن نصر ، وسمع من غيرهما .

قال ابن حارث: وكان يتكلم فى المسائل كلاما صالحا ، ذا دين وطهارة ، وحفظ ، ودرس ، ومناظرة ، وصيانة ، وحسن انقباض ، وخير ، وفضل وكان يختم القرآن فى كل ليلة ، وحج سنة سبع وعشرين ، ومات فى رجوعه بالحوراء ، فى هذه السنة

\*\*

#### محمد بن عباس النحاس

بحاء مهملة ، قال ابن حارث : كان مذهبه المسائل والفقه ، خاصة ، جالسا عند جميع الشيوخ ، وتوفى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة .

#### أبو عبد الله محمد بن مسروق النجار

يعرف بابن الأصلع ، ويقال الأقرع.

وكان مذهبه الدرس والحفظ والمناظرة ، وسمع يحيى بن عمر ، وسعيد بن الحداد ، وغيرهما

قال ابن حارث: كان حسن القريحة ، فقيه البدن ، شيخا مسنا ، وكان جليسنا في كل مجتمع ، وكان شأنه الفقه مد البارع ، والمناظرة نيه ، حسن المناظرة متواضعا

قال المالكي: كان شيخا فقيها ، حافظا ، عالما بالحجة والنظر ، لم يكن صاحب كتب ورواية ، واليه أسندت الحلقة بعد أحمد بن نصر ، فرفعها الى أبى الفضل الممسى وقال: دارى ضيقة ، وأنا حديث عهد بعرس.

وهو رابع أربعة كانوا بالقيروان في وقتهم على طريقة واحدة في الفقه والنظر الى المسائل ، وتعليلها : هو وربيع القطان ، وابن حارث ،

ولأحمد القصرى (892) كتاب في الرد عليهم ، سماهم فيه العقلية ، وساعده عليهم أحمد بن نصر \_ وكتب خطه فيه \_ وأبو ميسرة .

قال صاحب الكتاب المعرب (893): كان غقيها بمذهب مالك ، عالما مالححة والنظر

وتوفى \_ فيما ذكره ابن حارث والمالكي \_ سنة ثمان وعشرين .

وفي خط أبي عمران: سنة تسع ، وذلك بتونس ووجدته أيضا بخط ابسن حسارث:

اط: ولاحمد القصرى \_ م: ولاحمد بن النضر . اط: الكتاب المعروف .

## أبو الحسن عبد الله بن محمد بن زرقون العسال

ابن أبي مريم ، يعرف بابن الطيارة في التعليق .

كان من أهل العلم والفقه على مذهب المدنيين بالقيروان ، وكان أبوه صاحب صلاتهم ، وقد ذكرته في أصحاب سحنون .

وكان أبو الحسن ثالث ثلاثة اذا حضروا فى مجلس لم يتكلم أحد غيرهم: هو وأبو محمد عبد الله بن أبى عثمان بن الحداد ، وأبو ابراهيم القرشى المعلم ، كثرة حكاية وحسن ايراد .

قال الخراط: كان رجلا صالحا ثقة مأمونا فقيها خيرا

سمع من سهل القبرياني ، وأبى داود العطار .

سمع منه أبو الحسن بن زياد ، وأبو الأزهر بن نافذ (894) .

توفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة

مولده سنة أربع وأربعين ومائتين

\*\*

## أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم

ابن تمام بن تميم التميمــى .

كان جده تمام بن تميم ، من أمراء افريقية .

وكان أبوه أحمد ممن سمع من شجرة بن عيسى ، وسليمان بن عمران ، وبكر بن حماد .

وسمع أبو العرب من جماعة من أصحاب سحنون ، وأكثر رجال افريقية ، كيحيى بن عمر ، وأبى داود العطار ، وعيسى ، ومحمد بن مسكين ، وابن طالب ، وعبد الجبار ، وأبى عياش ، وسهل القبريانى ، وحماس ، وحبيب بن نصر ، وجبلة ، وابن أبى سليمان ، وسعيد بن اسحاق ، وجماعـــة .

<sup>894)</sup> أط: بن نافد \_ م: بن ناقد

قال أبو عبد الله الخراط: كان رجلا صالحا ، ثقة ، عالما بالسنن والرجال ، من أبصر أهل وقته بها ، كثير الكتب ، حسن التقييد ، كريم النفس والخلق ، كتب بخطه كثيرا في الحديث والفقه ، يقال : انه كتب بيده ثلاثة آلاف كتاب وخمسمائة ، وشيوخه نيف وعشرون ومائة . شيسخ .

سمع منه أبو محمد بن أبى زيد ، والحسين بن سعيد ، وابناه ، وزياد السدرى (895) ، والناس .

قال ابن أبى دليم: وكان حافظا للمذهب ، معتنيا به ، وغلب عليه الحديث والرجال ، وتصنيف الكتب ، والرواية والاسماع .

وألف طبقات علماء افريقية ، وكتاب عباد افريقية ، ومسند حديث مالك ، وكتاب التاريخ ، سبعة عشر جزءا ، وكتاب مناقب بنى تميم ، وجزءين فى موت العلماء ، وكتاب المحن ، وكتاب فضائل مالك ، وكتاب فضائل سحنون ، وكتاب الوضوء والطهارة ، وكتاب الجنائز وذكر الموت وعذاب القبر ، وكتاب عوالى حديثه ، وكتاب فى الصلاة ، وغير ذلك .

ودارت عليه محنة من الشيعى ، حبسه وقيده مع ابنه مدة ، بسبب بنى الأغلب والتهمة في السلطان .

وهو أحد من خرج لحرب بنى عبيد وحصار المهدية ، وسمع عليه هناك كتاب الامامة لمحمد بن سحنون ، فكان يقول : سماع هذين الكتابين هنا على ، أفضل من كل ما كتبت .

وكان سبب طلبه للعلم ، أنه أتى يوما الى دار محمد بن يحيى بن السلام ، فأعجبه أمر الطلبة ، فاختلف اليهم أياما ، وهو يتزيى بزى أبناء السلاطين

قال: فقال لى رجل: لا تتزى بهذا الزى ، فليس بزى طلبة العلم . قال فرجعت فذكرت ذلك لأمى ، فأبت على وقالت: انما تكون مثل آبائك السلاطين .

895) ط: السدري \_ م: الشذوني \_ 1: السوري

فاشتریت ثیابا ورداء ، وجعلتهم عند صباغ ، فاذا أتیت ، لبست تلك الثیاب ، وجعلت ما علی فی حانوته ، ومضیت الی ابن السلام ، فاذا انصرفت من عنده ، رجعت الی حانوت الصباغ ، وكشفت ما علی ، ولبست ثیابی التی جئت بها ، ورجعت الی داری .

فقال لى رجل: أراك تلازم وتسمع ولا تكتب!

فقلت له: والداى رغبانى عن هذا الأمر والمعونة عليه ، ولم يمكنانى من شكى،

فقال : أعطيك جلدا تكتبه لنفسك ، وتكتب لى آخر

فرضيت بذلك ، وفعلته معه مدة الى أن يسر الله لى ما اشتريت به الرق ، وقويت به على طلب العلم .

وكان أبو العرب شاعرا ، أنشد له ابنه تميم :

اذا ولى الصديق لغير عددر

فراد الله خلته انقطاعا

الى يوم التناد بىلا رجوع فان رام الرجوع فى استطاعا

اذا ولى أخول فول عنه وزده وراء ما ولاك باعا

وناد وراءه يا رب تمم ولا تجعل لفرقته اجتماعا

ول\_\_\_ه:

ضعفت حیلتی وقل اصطباری

والسى الله أشتكى كل ما بسى وهن العظم بعد أن كان صلبا وفقدت الشباب أى شباب

وتوفى فيما قال ابن حارث: يوم الأحد ، لثمان بقين من ذى القعدة ، سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، وقيل لسبع بقين من رجب منها .

مولده سنة احدى وخمسين ومائتين

وكان له ابنان:

أبو العباس تمام ، سكن افريقية ، نذكره

وأبو جعفر تميم ، سكن الأندلس ، وروى بها كتب أبيه وغيرها ، وكان يضعف ، تكلم فيه أخوه .

\*

# أبو جعفر أحمد ( ويقال حمود ) بن ابراهيم ( ويقال ابن سعدون ) المتعبد

سكن سوسة ، ويعرف بالأربسى ، ويقال له أيضا ابن السردانى ، وانما قيل لأبيه السرداني لأنه غزا سردانية

قال أبو بكر المالكى: وكان رجلا صالحا فاضلا فقيها ثقة ، ذا سمت حسن ووقار وورع ، سمع منه الناس ، وكتب جميع كتب يحيى بن عمر ، لأن يحيى لما هرب من ابن الأغلب أودعه كتبه ، وسمع أيضا من أحمد بن أبى سليمان وغيره .

قال أبو الأزهر: ما رأيت في المتعبدين مثله ، وكان قد اعتل ، فلم يبق في بدنه عضو الا معتلا ، سوى لسانه وعقله وبصره ، فكان اخوانه يزورونه ، وهو ملقى على ظهره ، ما يستطيع الجلوس ولقد كان يأتيه جماعة من اخوانه بينهم اختلاف ، رجاء أن يصلح بينهم ، فيذكر كل واحد منهم قصته ، فأجعل من بالى حفظ قصصهم وما يحتج به كل واحد منهم ، لأقف على صحة جوابه وفهمه ، فربما جازت على أشياء من أقاويلهم ، لا أذكرها الا بجوابه لهم ، وكان مع ذلك قد أدرك الثمانين ، وكان من الزهاد المتعبدين المستجابين ، دخل سوسة بألف مثقال ، فأنفقها ، وكانت له مرؤة ، وهو كان القائم بأمر أبى جعفر القمودى العابد صاحب

وذكر عنه أنه لقيه رجل يوما طالعا الى السجن ، وعلى عنقه كساء ، وبيده طعام فسأله ، فقال : حبس لى صديق اليوم ، وأردت تأنيسه بالمبيت عنده .

ولما اشتد مرضه ، كان أبو جعفر القمودى اذا سلم من صلاته يمضى وينظر اليه من الباب ، ثم يرجع الى صلاته ، فاذا سلم عاد فنظر اليه ، فوجده مرة فى حال النزع ، وقد انقطع كلامه ، فقال القمودى : الحمد لله رب العالمين ، الآن قد طابت نفسى عليك ، خلصت وبقيت أنا موحولا .

فلما سمعه الأربسي ، وهو لا يتكلم ، أشار بيده ب الى حلقه ، يريد أن نفسه لم تخرج بعد .

ولما مات وقف عليه ، وقال : خلصت ورزئت عليك ، لا يصل اليك سلطان ولا شيطان ، وتركتنا بعدك موحولين في بحر نسبح فيه ، لا ندرى نغرق أم ننجرو ؟

قال الخراط: رأى ثقة فى منامه قائلا يقول: ان أردت أن تنظر الى أبى بكر الصديق، فانظر الى أبى جعفر بن السرداني.

وتوفى رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ، وقيل أربع وعشرين وثلاثمائية .

# وأخوه أبو قحطان قائد بن سعدون الأربسي

قال المالكي عنه: كان رجلا فاضلا ، من أهل العلم والفضل والورع والعناية والكتب وضبطها ، وسمع أكثر كتب يحيى بن عمر ، وكتبها ، وحبسها بعد موته بسوسة .

## أبو جعفر أحمد بن موسى التمار

من قبط تونس ، سمع من فرات ، ویحیی بن عمر ، وغیرهما ، وسمع منه عالم کثیر .

قال ابن حارث: وكان من أهل العلم بالجدل ، على معانى المتكلمين ، وفى النظر على مذاهب الفقهاء ، ويتكلم فى ذلك كلاما جيدا ، وكان لطيف الفهم ، دقيق الاستخراج ، قد صحب أبا عثمان بن الحداد ، واحتوى على معانيه وكان حسن التصرف ، جميل الأدب ، كريم المروؤة ، محمود الأخلاق ، كثير الحكاية .

قال الخراط: كان صالحا ثقة ، فقيها ، عالما ، يحسن النحو والعربية ، سئله بعضهم يوما عن الفرق بين المفلس الحي والمفلس الميت ، اذا وجدد البائد عين متاعب .

فقال: لأن الميت انتقل ملك ماله الى غيره ، والحى ملكه باق على حالم

وامتحن هو وأخوه محمد أيام الشيعى ، فأمر عبيد الله بضرب أخيه مائتين ، فمات ، ودارت على ناس كثير من المدنيين وغيرهم محن كثيرة ، كمحنة عمروس فى خلع لسانه وابن معتب فى ضرب ظهره ، وابن المدنى فى ضرب ظهره وصفعه ، وابن اللباد بسجنه ، وابس البرذون وابن هذيل بقتلهما وصلبهما وأشياء كثيرة من جهة ترك «حى على خير العمل » فى الأذان ، وترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم » فى الصلاة ، والفتيا بمذهب مالك رضى الله عنه .

وله في عبيد الله واله :

أنا أقول بأنى ممن يرانى برى ان الله من على الله على الله

وتوفى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة

## ابراهيم بن أبى خفص أبو اسحاق المعروف بأبى قنة

سمع من يحيى بن عمر وغيره ، وكان جيد العقل ، يميل الى النظر حسن الحكاية ، قتله اللصوص فى داره لأجل ماله ، وكان كثيرا ، وكان وحيدا ، فذبح بالليل هو وجاريته ، وحمل ماله .

\*\*

#### أبو عبد الله محمد بن أبى المنظور عبد الله بن حسان

ويقال أبو محمد ، الأنصارى ، من أنفسهم ، ويقال مولاهم ، وأصله من الأندلس ، وبها ولد ، من جزيرة طريف .

ورحل فسمع الديرى ( 896) ، واسماعيل القاضى ، وابن قتيبة ، وابنه ، والحارث بن أبى أسامة ، والكشورى ، وعلى بن عبد العزيز ، وغيرهم ، وكتب فى رحلته علما كثيرا

وأوطن القيروان ، وأغلق على نفسه باب اسماع العلم ، واشتغل بالتجر ، وكانت له في البلد جلالة السن والعلم والصيانة .

ولاه أبو القاسم من بنى عبيد قضاء القيروان عن ملأ من الناس ، أرادت الشيعة بتوليته تسكين نفوس أهل السنة والناس ، اذ كان منهم بعد فتنة أبى يزيد .

وكان صليبا في قضائه ، سالكا طريق العدل في أمره.

ورفع اليه أن يهوديا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لـم أعـط السيـف .

فأحضره ، وعرض عليه الاسلام ، فأبى ، فأجلسه وأمر بضربه ، وقال للضارب : اقصد حذاء قلبه .

<sup>896)</sup> ط: الديري \_ م: الزيري \_ أ: النفري .

فضربه حتى مات .

وغلبت عليه الرواية ، سمع منه أبو جعفر القصرى ، وابن التبان ، وغلبت عليه الرواية ، سمع منه أبو جعفر القصرى ، وابن الله بن أبى هاشم .

وولى القضاء وهو ابن تسعين سنة ، ولم يستنب ، ولا أخذ على قضائه أجرا ، ولا ركب في قضائه .

وتوفى وهو كبير السن ، سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة في السنة الثانية من قضائم ، وهو قاض ،

قال بعضهم: كان له ادراك وسماع كثير ، وعلم مشهور ، وكان مالكيا عالما بأصول الفقه ، وليس ينسب الى الحفظ كثيرا ، ذا سمت وخشوع وتقى

\*\*

#### أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن الحداد

شيخ عاقل حصيف ، عالى الهمة .
سمع من أبيه ، وأحمد بن يزيد ، وغيرهما من شيوخ القيروان .
حدث عنه أبو محمد بن أبى زيد وغيره .
وكان مليح المجلس ، كثير الحكاية .
توفى بعد العشرين وثلاثمائة .

\*\*

# عبد الله بن أبى هاشم بن مسرور التجيبي

مولاهم ، المعروف بابن الحجام ، مولى بنى عبيد التجييين ، أبو محمد .

سمع من عيسى ومحمد ابنى مسكين ، وسعيد بن اسحاق ، وعبد الله بن سهل الأندلسى ، وأبى عياش ، وفرات ، وحمديس القطان ،

وعمر بن يوسف ، وابن أبى سليمان ، ويحيى بن زكرياء الأموى ، والمغامى ، وغيرهم من شيوخ افريقية .

ورحل فسمع فى رحلته بمصر وجدة وغيرهما من جماعة ، منهم ابراهيم بن جميل ، ومحمد بن ابراهيم الديلى ، وابن الأعرابى ، وابن أبى مطر ، وعبد الله بن حموية ، ومحمد بن الحسين الطوسى ، والحضرم

وغلب عليه الجمع والرواية ، يقال : أكثر سماعه من ابن مسكين ، اجازة

قال أبو عبد الله الخراط: كان أبو محمد ورعا مسمتا خاشعا ، رقيق القلب ، غزير الدمعة ، مهيبا فى نفسه ، لا يكاد ينطق أحد فى مجلسه بغير الصواب ، يشبه فى أموره كلها ابن عمر ، وحمديسا القطان ، حسن التقييد ، صحيح الكتب ، وكانت كتبه كلها بخطه ، وكان كثير التصنيف فى أنواع العلوم ، كثير الكتب ،

قال القابسى: ترك أبو محمد هذا سبع قناطير كتبا بخطه « الا كتابين ، فكان لا يحتمل أن يراهما ، لأنهما ليسا بخطه (897) » فلما توفى رفع جميعها الى سلطان الوقت ، فأخذها ومنع الناس منها .

وذكر بعض أصحابه ، أنه لما اشتد به المرض ، قال له أصحابه : نخشى أن يأخذ السلطان كتبك ويمنع الناس الانتفاع بها ، فحبسها على المسلمين ، واجعلها أثلاثا في ثلاثة مواضع

ففعل ذلك ، فلما كان من الغد ، قال : لم أنم البارحة لما فقدت كتبى ، فردوها على .

فردوا الثلثين ، وتركوا الثلث الذي كان في دار أبي محمد بن أبي زيـــد .

فلما وصل اليه الثلثان مات ، فقبض السلطان على ذلك ، وسلم الثلب ث

<sup>897)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة م

قال أبو بكر بن عبد الرحمان: بلغنى أن أهله اشتروا له جارية ، وزينوها فأدخلوها عليه ، فلما كان الليل ، أخذ الكتاب ، وكتب الليل كله ، ولم يلتفت اليها ، وأقام على ذلك نحوا من شهر ، فلما طال علــــى الجارية ذلك ، قالت له: ان كان ليس لك بي غرض فبعنى .

قال لها: ومن أنت ؟

قالت: جاريتك

قال لها: أنا ما اشتريت جارية ، امضى الى من اشتراك يبيعك . ففعلت ، فأقام على حاله الى أن مات .

وكان القابسى يقول \_ لمن قال : لـم يدرك يحيى بن عمر الا مغلوبا \_ : بل أدركه صحيحا ، ولكن كان أبو محمد أولا منقطعا ، فلهذا لم يسمع من يحيى .

وحكى أن النعمان قاضى الشيعة ، مر به بباب داره ، فقال : السلام عليك يا أبا محمد .

فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل.

وكرر عليه ، فرد مثله ، فلما انصرف النعمان قال له من حوله : تكون قاضى قضاة السلطان وداعيته ، تسلم على ناصبى فما رد عليك ، أذللت نفسك وأذللت نا .

فرجع اليه يتوقد غضبا ، فلما رآه أبو محمد ، قام وجعل يده على أذنه وقال : جعلت أذنك قمعا لمن يقرب الى النار لحمك ودمك .

فقال: صدقت يا أبا محمد

(124) فانصرف قائلا لأصحابه: هذا ليس من أهل الدنيا فيتم فيه ما نريد.

ولقيه أبو هاشم قاضى القيروان ، فى حفدته ، فترجل له وسلم عليه ، فعاتبه ابن مسرور فى دخوله فى قضاء القوم ، فاعتذر له وقال له :
هــل لك من حاجــة ؟

قال له: لا حاجة لى عندك .

فسلم عليه وانصرف.

فقال للقاضى بعض من معه : ان أردت قضاء حاجته ، فكلم السلطان في الدار التي غصبها له .

فقال: نعم ،

وسأل السلطان فيها فأجابه ، فأخبر بذلك ابن مسرور فقال : والله لا فعلت شيء ، تركته لله أرجع فيه ؟ لا حاجة لي فيه

وألف كتبا كثيرة فى أنواع من العلوم ، منها كتاب المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان.

سمع منه أبو محمد بن أبى زيد ، والقابسى ، ومحمد بن ادريس وأبو عبد الله الصدقى وغيرهم من أهل افريقية ومصر والأندلس .

وكان رحمه الله قد نبذ جماعة من أصحابه ، لأشياء أطلع عليهم فيها ، فكتب عليهم محضرا يقول فيه : يشهد من تسمى فى هذا الكتاب ، أن عبد الله بن مسرور ، أشهدهم أن فلانا وفلانا ، كانوا يأخذون عنى طرفا من العلم ، فسألونى أن أجيز لهم كتبى ، ففعلت ، فاشهدوا على أنى قد رجعت عما رووا عنى ، وعن اجازتى لهم كتبى ، لما ظهر فيهم من سوء حالهم ، وكذا وكذا

قال القاضى: مثل هذا لا يضر الرواية ، وقد فعلها بعض من لل المناه ببعض من سخطه من أصحابه ، ولعله لم يخف عليهم أن الرجوع فيه لان يصح لكنه كالردع « والتحريج لهم بمثل هذا ، وقد بينا هذا الفصل بيانا شافيا في كتاب الالماع » (898).

وتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة ، وسنه سبع وثمانون سنة . مولده سنة ثلاث وستين ومائتين .

وكان سبب موته أنه اصطلى ، فنعس ، فالتهبت النار ثيابـــه واحترق ، الا موضع سجوده .

<sup>898)</sup> ما بين قوسين ساقط من نسخة ط.

#### حبيب بن الربيع

مولى أحمد بن أبى سليمان الفقيه .

كان فقيها عابدا ، كناه أبو الوليد الباجي بأبي القاسم ، وغيره بأبي نصر .

يروى عن مولاه أحمد ، ويحيى بن عمر ، ومحمد أخيه ، والمعامى ، وحماس ، وأبى داود العطار ، وعبد الجبار ، وأبى عياش ، ويحيى بن عبد العزيز ، وعمر بن يوسف ، وابن بسطام ، وابن الحداد ، وعبد الرحمان الوزنة ، وغيرهم .

روى عنه أبو محمدبن أبى زيد ، وابن ادريس ، وعلى بن اسحاق ، وجماع العساق ،

قال القاضي أبو الوليد الباجي : هو فقيه .

قال الخراط: كان فقيه البدن ، يميل الى الحجة ، عالما بكتبه ، حسن الأخلاق ، بارا ، سمحا ، كان مولاه أحمد يقول: الذى خسرته فى ابنى ، ربحته فى حبيب .

وكان حبيب يقول: قال لــى مولاى أحمد: تخلق بخلقى فى كل شىء الافى الدينار والدرهم، لسماحة يده .

قال حبيب: فتخلقت بخلقه بحمد الله فى كل شيء ، وفى الدينار والدرهم . (899) .

وكان حبيب هذا شاعرا ، وهو القائل :

ان الزمان وان نای بصروفه فأنا له من أعصمی رجاله

ما ان يغير حالة من حاله الاسمت هممي على أحواله

<sup>899)</sup> أط: وفي الدنيار والدرهم \_ م: الا في الدينار والدرهم .

ولقد أبيت وما لصاحب نعمة من ماله قبلى ولا افضاله وأصون ما بذل امرؤ من وجهه لصديقه أو غيره بسؤاله

ان الصديق وان تغير حاله للم أجز ذاك الفعل من أفعاله

وصفحت عنه حافظا لسجيتى ووصلت حبلى ان ناى بحباله

قال بعض أصحابه: طال بنا المجلس يوما حتى قلق بعض الحاضرين ، فلما كمل الجزء أنشد حبيب:

الصبر جارك فاستعن بجواره عند الحوادث والمهم النازل \_ فلتحمدن ، جواره متعجك ولتعطين ثوابه في الآجل

(125) به ووقفت على جزء من مسائله ، مما سأل عنه مولاه ، وابن الحداد ، وعبد الرحمان الوزنة ، وابن بطريقة

وأفتى حبيب ، فيمن دفن فأكله السبع أن كفنه لورثته .

وقال غيره: لا يورث ، كمن لا وارث له .

وقال أبو على بن البصرى فى كتابه ( المعرب عن أخبار المغرب ) : كان حبيب هذا فقيها ، وهو الذى عناه مولاه أحمد بقوله فى شعره :

تسمع يا حبيب هديت قولى تنل بسماعيه خيرا كثيرا سمعتك تنذكر الشعراء طيرا وتنشد شعرهم جما غفيرا وليس مؤلف قولا حكيما كآخر قائل افكا وزورا

وتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، وهو ابن نيف وثلاثين سنة

\*

#### حبيب بن نصر

أبو نصر مولى أحمد بن أبى سليمان أيضا سمع من مولاه ، ويحيى وغير هما وعنى بالمسائل والمناظرة فيها ، وكان منقبضا

,

# اسحاق بن مسلم

أبو ابراهيم ، مولى أحمد أيضا ، كان يتكلم فى الفقه على مذاهب النظار ، وفى الأسماء والصفات على طريق المتكلمين وأهل السنة ، وكان نبيلا متصرفا ، الا أن ابن حارث حكى عنه أنه كان يقول بالجسم ولا كالأجسام ، وهذا ان صح عنه ينفى كل ما وصف به من فهم ونبل ، ويدل على اغراق فى الجهل ، وغباوة تامة ، وقلة علم .

\*\*

#### أبو عبد الله محمد بن العباس بن الوليد الذهلي

المعروف بدعدع ، بدالين مهملتين مضمومتين ، كان عالما فقيها بمذهب مالك ، ذا حفظ .

سمع محمد بن سحنون ، ومحمد بن يحيى بن سلام ، ومحمد بن تميم العنبرى .

وكان شديد البغض لبنى عبيد ، كثير السب لهم ، لا يخاف في الله لومـــة لائــم .

وحكم عليه ابن طالب ، وعلى أخيه الملقب بشرشر ، أنهما موالى لامرأة من العجم ، وبالكذب .

أرى ذلك لانتمائهما الى هذيك

وضرب النفطى قاضى الشيعة محمدا هذا فى جميع القيروان عريانا ، وصفع قفاه حتى سال الدم من رأسه ، وبرح عليه فكل الأسواق ، وأطافه عريانا على حمار ، اذ رفع عنه أنه كان يفتى بمذهب مالك ، ويطعن على السلطان ، ثم حبس .

ووجدت فى التعليق لأبى عمران ، أنه سقط آخر عمره وتوفى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، من خط أبى عمران .

\*

#### محمد بن عبد الله المعروف بالرقشاني

سمع من يحيى بن عمر ، وموسى القطان ، وقرىء عليه ، وكان يختم القرآن كل ليلية .

توفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة

ومديم عليه ابن شالب . وعلى الخيم المالاب يتبرينل . امهما غيرائي لامراء من أمعم ، وبالكدر .

To all rentable person

Which is allowed the control of the

الله ويوم في السور الآي عمال ، اله يعنيا أكر عمر موري منه عمر وجوري والانصاب ، أن جد أن عمر ال مران ال

محصد بن عبد الله العروف بالرقشائي

بحر من يصي بن عمر دوموسي القطان «وقري» عليه ، وكسان يختم القرآن كيال ليلسيسة .

فرقى للناسة فاجت وفاجتين وفاجتمائك

# من كان بالمدينة المنورة: المناهدينات المناهدات المناهدات

حامثته بس أحمد السروني

| in the  | Jag son | is go track go as by the late of the                   |
|---------|---------|--------------------------------------------------------|
| 2 -     | _ 1     | أبو الحسين بن المنتاب                                  |
| 12 -    | _ 2     | أبو عمر محمد بن يوسفبن يعقوب بن اسماعيل بن حماد بن زيد |
| 13 .    | _ 12    | ابو يعلى الحسين بن يوسف بن يعقوب                       |
| 15      | _ 13    | ابراهيم بن حماد بن اسحق                                |
| 16      | _ 15    | أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سهل البريطاني             |
|         | _ 16    | محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير                       |
| 1-024   | 17      | عبد الله بن أحمد                                       |
|         | _ 17    | أبو يعقوب الرازي                                       |
|         | 18      | أبو خشنان محمد بن ابراهيم البصري                       |
|         | 19      | أبو محمد عبد الرحمن بن محمد العوفي                     |
| 20      | _ 19    | ابكو بكر بن الجهرم                                     |
| 22      | _ 20    | ابدو الطياب بن راهوية                                  |
| 23      | _ 22    | أبو الفرج عمر بن محمد بن عمرو اليئـــــي               |
| 24      | _ 23    | ابو المثنى احمد بن يعقوب بن أبى الربيع الحشمي          |
| 30      | _ 24    | أبو الحسن الاشعري المتكلم في المحدد                    |
| 48      | _ 30    | أبو بكر الشبلي                                         |
| *.05.5/ | 49      | أبكو العباس أحمد بن محمد الطيالسكي و المياس و          |
|         | 49      | أبو العباس بن أحمد بن الحسين بن بابونه الحنائي         |
|         |         |                                                        |

| 50 –   | 49 | المحمد بن سعيد البغددادي                               |
|--------|----|--------------------------------------------------------|
|        | 50 | الحميد بن محميد المالكيي                               |
|        | 50 | حامـــد بـن احمــد المــروزي                           |
|        |    | ومن أهـــل مصــر                                       |
|        | 51 | آحمد بن مروان ابن معـــروف المالكي                     |
|        | 51 | ابو العباس محمد بن احمد بن صالح بن العسلاء             |
|        | 52 | اليو الطاهر قاسم بن عبيد الله بن مهدي                  |
|        | 52 | آحمد بن موسى بن عيسى بن صدقة الصدفي                    |
| 53 — 5 | 2  | الحمد بن محمد بن خالد بن ميسر                          |
|        | 53 | أبو عبد الله يحيى بن أزهـــر                           |
|        | 53 | محمد بن زيان بن حبيب بن زيان بن حبيب الحضرمي           |
|        | 54 | احمد بن الحارث بن مسكين القاضي                         |
|        | 54 | أبو القاسم عتيق بن محمد بن يعقوب الكندي                |
|        | 54 | اأبو الحسن القاسم بن هاشم العطار                       |
|        | 54 | عبد الله بن ابراهيم بن سليمان بن الشريف الحوتكي الحرسي |
| 55 –   | 54 | خالد بن محمد بن عبيد بن خالد الدمياطي                  |
| 56 –   | 55 | ابو بکر بن رمضان ابن الزیات                            |
| . :    | 56 | أبو بكر محمد بن احمد بن أبى يوسف « ابن الخلال »        |
| 57 –   | 56 | ابن مهـــدان                                           |
|        | 57 | أبو القاسم بكر بن محمد بن ابراهيم بن المواز            |
|        | 57 | السو الحسن بن سوادة                                    |
| 58 –   | 57 | محمد بن الربيع بن سليمان بن داود الجيسزي               |
| 59 —   | 58 | عبد الرحمن بن القاسم بن حبيش بن سليمان بن برد          |
|        |    |                                                        |

| 59        | أبو علي الحسن بن هارون الفرسي                      |
|-----------|----------------------------------------------------|
|           |                                                    |
| 59        | 0 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                          |
| 59        | أبو علي الحسن بن هارون الفرسي                      |
| 63 - 59   | أبو النجا الفرضي                                   |
| 65 - 63   | ابن أبى مطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 66 - 65   | محمد بن أحمد بن عبد العزيز                         |
|           | ومن أهل أفريقية:                                   |
| 77 - 66   | حماس بن مروان بن سماك الهمراني                     |
| 77        | أبو عبد الله محمد بن سليمان بن يسيــل              |
| 90 - 78   | أبو عثمان بن الحداد                                |
| 92 - 90   | أبو الاسود بن عبد الرحمن بن حبيب المعروف بالقطان ( |
| 93        | محمد بن عيسى الكلبي أبو سليمان                     |
| 97 - 93   | أبو جعفر أحمد بن نصر بن زياد الهواري               |
| 100 - 98  |                                                    |
| 101 - 100 | حمدون بن عبد الله المعروف بابن الطبنه (            |
| 102 - 101 | أبو العباس اسحق بن ابراهيم الأزدي                  |
| 103 - 102 | دحمان بن معافی بن حیــون                           |
| 105 - 103 |                                                    |
| 106       | عبد الله بن محمد بن سويد الربعي                    |
| 106       | سعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 107       | ابن أبي الوليد محمد بن سعيد القيرواني              |
| 107       | أبو القاسم عبد الله بن محمد المعروف بابن الزواوي   |
| 109 — 107 | أبو سعيد محمد بن محمد بن سحنون                     |

| 111 - 110     | أبو عمرو ، ميمون بن عمرو بن المعلوف                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 - 111     | أبو عبد الله محمد بن بسطام بن رجاء الضبي السوسي                                                                                      |
| 114 — 112     | احمد بن احمد بن زیاد الفارسی                                                                                                         |
| 117 - 114     | نفيس الفرابلي السوسي                                                                                                                 |
| 123 — 117     | أبو اسحق بن البرذون ، وأبو بكر بن هديل                                                                                               |
| 123           | محمد بن علي بن عبد الرحيم                                                                                                            |
| 123           | أبو عبد الله محمد بن قعنب الله محمد الله محمد الله محمد بن قعنب الله محمد الله محمد الله محمد الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 124           | أبو عبد الله حمود بن سهلون                                                                                                           |
| 125 - 124     | مالك بن عيسى بن نصر القفصي                                                                                                           |
| 125           | أحمد بن يحيى بن خالد السهمي                                                                                                          |
| 126 – 125     | عمر بن يوسف بن عبدوس بن عيسى                                                                                                         |
| 126           | محمد بن أحمد بن يحيى بن مهران                                                                                                        |
| 126           | محمد بن فتــح الرقـادي                                                                                                               |
| 127 – 126     | سالم بن حماس بن مــروان                                                                                                              |
| 128           | حمود بن حماس                                                                                                                         |
| 130 - 129     | أبو عبد الله محمد بن محبوب الزناتي                                                                                                   |
| 131 - 130     | حسين بن مفــرج                                                                                                                       |
| 131           | أبو حبيب نصر بن فتح الشوري                                                                                                           |
| 133 – 131     | أبو محمد عبد الله بن محمد العتمــي                                                                                                   |
| 136 – 133     | سعدون بن أحمد الخولاني                                                                                                               |
| 137 – 136     | ابو جعفر أحمد بن محمد القرشي المفرياني                                                                                               |
| 137           | محمد بن أحمد بن أبي زاهــر                                                                                                           |
| 138 – 137     | يونسى بن محمد أبو محمد                                                                                                               |
| د 139 – 138 م | أبو جعفر القصري أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن معب                                                                                    |

| 140 - 139 | محمد بن سليمان القطان                          |
|-----------|------------------------------------------------|
| 141 - 140 | محمد بن هشام بن الليث اليحصبي                  |
| 141       | عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي الحديد الرعيني |
| 142 - 141 | محمد بن مسرور الأبزاري الضرير                  |
| 143       | أبو القاسم جعفر بن مسرور الأبزاري              |
| 143       | أبو البشـــر مطــر بن يســار                   |
| 146 - 143 | أبو الفضل يوسف بن مسرور                        |
| 147       | حمدون بـن مجاهـــد الكلبـــي                   |
|           |                                                |
|           | ومـن أقصـى المغـرب:                            |
| 148       | أبــو هـــارون العمـــــري                     |
|           |                                                |
|           | ومن أهـل البصـرة بالمفـرب                      |
| 149       | احمد بان حذافا                                 |
| 149       | بشار بن برکانیه                                |
|           | ومن أهـــل الاندلــــس                         |
|           |                                                |
| 153 – 149 | أبو صالح أيوب بن سليمان                        |
| 157 – 153 | محمد بن عمر بن لبابـــة                        |
| 157       | احمد بن محمد الحـــدري                         |
| 157       | يحيى بن عبد العزيز أبو زكريا                   |
| 158       | محمد بن غالب                                   |
| 159       | محمد بن أبى حجيرة                              |
| 159       | محمد بن موسى بن مفلت الكنانـــي                |
|           | 343                                            |

| 159       | عبد الله بن محمد بن عبد الملك المعروف بزونان |
|-----------|----------------------------------------------|
| 159       | اصبع بن سفيان                                |
| 160       | احمد بن يحيى الليثي                          |
| 160       | يحيى بن اسحق بن يحيى الليثي                  |
| 161       | يحيى بن عبيد الله بن يحيى الليثي             |
| 161       | خالد بن وهب                                  |
| 162       | أبو بكر بن أحمد بن خالد بن وهـــب            |
| 162       | يحيى بن زكريا بن يحيى الثقفي                 |
| 163 – 162 | سعيد بن خمير بن عبد الرحمن الرعيني           |
| 164 – 163 | أحمد بن بيطير                                |
| 165 – 164 | عبد الله بن محمد بن ابراهيم الثقفي           |
| 165       | سعيد بن معاذ بن عثمان                        |
| 165       | أحمد بن معاذ                                 |
| 166       | ابراهيم بن احمد بن معاذ                      |
| 167 – 166 | محمد بن الوليد بن محمد بن عبد الله بن عبيد   |
| 167       | محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن كليب بن ثعلبة  |
| 168 – 167 | محمد بن بكر بن عبد الله الكلاعـــي           |
| 168       | أحمد بن عبد الله بن الفرج النمري             |
| 168       | محمد بن عبيد الجريوني                        |
| 170 - 169 | سعيد بن عثمان الاعناقي                       |
| 170       | بحیے بن اصبغ بن خلیل                         |
| 171 - 170 | عمر بن حفص بن غالب الثقفي الصابوني           |
| 171       | يحيى بن زكريا بن سليمان بن فطر               |
| 172       | عبد الله بن محمد بن أبي الوليد الاعرج        |
|           |                                              |

| 173 - 172 | محمد وسالم أبنا عبد الله بن عمر الما الما المديد       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 173       | علي بن محمد العطار                                     |
| 173       | محمد بن أحمد الشذوني المؤدب                            |
| 174       | أصبغ بن مالك بن موسى الزاهد                            |
| 178 - 174 | أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد بن سالم                   |
| 178       | محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سلام                      |
| 179 - 178 | محمد بن عبد الله بن محمد بن قاسم                       |
| 179       | محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد الله              |
| 180       | محمد بن مسور                                           |
| 183 - 180 | قاسم بن أصبغ « البيانـي »                              |
| 183       | محمد بن اضب_غ                                          |
| 184 - 183 | محمد بن أحمد الجبلي                                    |
| 184       | ثابت بن يزيد بن يحيى                                   |
| 185       | محمد بن عبد الرحمين                                    |
| 186 – 185 | محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج                       |
| 187       | محمد بن ابراهیم بن مسرور                               |
| 187       | عبدون بن محمد بن مهز                                   |
| 188       | أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن                           |
| 188       |                                                        |
| 189       | محمد بن ابراهیم بن عیسی                                |
| 194 — 189 | أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن شبطون اللخمي        |
| 200 - 194 | أسلم بن عبد العزيـــز                                  |
| 209 - 200 | أحمد بن بقى بن مخلد                                    |
| ي 210     | أحمد بن بشر بن محمد بن اسماعيل بن البشر بن محمد التجيب |
|           |                                                        |

| 211 - 210 | محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن أبي الديلم |
|-----------|---------------------------------------------|
| 212 - 211 | عبد الله بن محمد بن حنيني                   |
| 212       | أيوب بن سليمان بن حكــــم                   |
| 213       | سعدان بن معاوية                             |
| 213       | أبان بن محمد بن عبد الرحمن بن دينار         |
| 214 - 213 | عبد الله بن محمد الانصاري                   |
| 214       | محمد بن حكم بن الزيسات                      |
| 214       | محمد بن نصر بن عيشون القيسي                 |
| 215       | بقى بن الفاصى                               |
| 215       | شريف من أهـــل قريش                         |
| 215       | حــى بن مطاهـــر                            |
| 216 – 215 | أحمد بن عمرو بن منصور                       |
| 216       | حفص بن عمرو بن نجيح الخولاني                |
| 218 - 217 | محمد بن فطيس بن واصل الغافقي                |
| 219       | أيوب بن سليمان بن نصر المري                 |
| 219       | عبد الواحد بن حمدون                         |
| 220 - 219 | عثمان بن حريز بن حميد الكلابي               |
| 220       | بشىر بن ابراهيم بن خالد الامـــوي           |
| 220       | محمد بن سابق بن عبد الله بن سابق الاموي     |
| 220       | مكي بن صفوان                                |
| 221       | نابغة بن ابراهيم بن عبد الواحد              |
| 223 - 221 | قض ل بن سلمه بن حريز                        |
| 223       | محمد بن زيد بن أبي خالد                     |
| 225 – 223 | سعيد بن فحل ون                              |
|           |                                             |

|       | 225     | أبو المعلى عبد الاعلى بن معلى الخولاني المري |
|-------|---------|----------------------------------------------|
|       | 225     | يحيى بن مسعود بن اللوز                       |
|       | 226     | علي بن حسين                                  |
|       | 226     | علي بن الحسن المري                           |
|       | 226     | عبد الله بن محبوب بن قطن البكري              |
| 227 – | - 226   | قاسم بن سهل بن أبي شعبون                     |
|       | 227     | نمر بن هارون بن رفاعه بن مفلت                |
|       | 227     | شعیب بن سهیل بن شعیب                         |
|       | 227     | عباس بن يحيى الخولانــي                      |
|       | 228     | عمر بن أحمد الجياني                          |
|       | 228     | محمد بن يحيى بن أيوب بن خيار الزهري          |
|       | 228     | سعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|       | 228     | عبد الله بن سعيد الطليطليي                   |
|       | اسه 229 | + محمد بن عمثان بن عباس المعروف بابن ارفع ر  |
|       | 229     | وسيـــم بن سعــدون                           |
|       | 230     | محمد بن أحمد بن حرزم                         |
|       | 230     | داود بن هذیــــل                             |
| 231 - | - 230   | قاسم بن أحمد ن جحدد                          |
|       | 231     | كليب بن محمد بن عبد الكريم                   |
|       | 231     | وهب بن عيسى الانصاري                         |
|       | 231     | وهب بن حزم بن غالب                           |
|       | 232     | یحیی بن محمد بن زکریا بن قطام                |
|       | 232     | سعید بن أبی حامد                             |
| 233 - | - 232   | اسحق بن ابراهیم بن زبن                       |
|       |         |                                              |

| 233         | زکریا بن شموس                          |
|-------------|----------------------------------------|
| 234 – 233   | حسن بن عبد الرحمن                      |
| لانـــي 234 | محمد بن عبد الله بن محمد بن القوق الخو |
| 235         | حسن بن عبد الله بن منجهم               |
| 235         | علي بن عبد القادر بن أبي شيبة الكلاعي  |
| 236         | محمد بن هارون بن ونان القرشي           |
| 236         | محمد بن عبد الله بن الأشعث القرشي      |
| 236         | خلف بن جامع بن حاجب                    |
| 236         | خلف بن حامد بن الفرج بن كنانه الكناني  |
| 236         | اسماعيــــل بن عـــــروس               |
| 236         | أصبغ بن منبه                           |
| 238 - 237   | قاسم بن نصير بن وقاص                   |
| 239 – 238   | موسی بن از هر بن موســـی               |
| 239         | عمر بن يوسف بن عمروس                   |
| 239         | نعيم بن محمد بن نعيم الحجري            |
| 240 - 239   | محمد بن أحمد بن مدرك                   |
| 240         | شيبان                                  |
| 240         | تمام بن موهب                           |
| 240         | حف ص بن حسان                           |
| 240         | سليمـــان بن يزيــد                    |
| 241         |                                        |
| 241         |                                        |
| 241         |                                        |
| 241         | سعدان بن ابراهیم                       |
|             |                                        |

| 242       | عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بدرون     |
|-----------|-------------------------------------------|
| 242       | عمر بن وهب بن حسن الغافقـــي              |
| 242       | یحیـــی بن سعیــــد                       |
| 243       | عمر بن عبد الخالق                         |
| 243       | محمد بن عبد الوهاب بن عباس بن ناصح الثقفي |
| 244 - 243 | عبد الله بن حكيم الليثي                   |
| 244       | منذر بن حزم بن سلیمان                     |
| 244       | يوسف بن سفيان القرشيي                     |
| 245       | عبد الله بن نـــور                        |
| 245       | سليمان بن قريش بن سليمان                  |
| 246 - 245 | خلف بن خلف بن هاشم الاشعري                |
| 246       | مسعود بن عمر الهرواري                     |
| 246       | عبد الله بن محمد بن حسن التميمي           |
| 246       | محمد بن جنیسن                             |
| 247       | حفص بن محمد بن حفص التميمي                |
| 247       | قاسم بن مسعدة البكري                      |
| 247       | أبو ,وهب بن محمد بن أبي نحبلة             |
| 248       | حمد بن عدرة                               |
| 249 - 248 | ثابت بن حزم وابنـــه قاســـم              |
| 250       | اسحق بن عبد الرحمن                        |
| 250       | أحمد بن يوسف بن عباس المعافري             |
| 251       | احمد بن ابراهيم بن عجنس                   |
| 251       | محمـــد بن شجـــاع                        |
| 251       | صالح بن محمد المرادى                      |

| سعید بن سعید بن کثیر              |
|-----------------------------------|
| عفان بن محمد                      |
| أيـوب بن ابراهيـم                 |
| سعيد بن مذكرور                    |
| يوسف بن مؤذن بن عيشون المعافر     |
| بونس ومحمد ابنا يوسف بن مؤذن      |
| عمــــر بن أوسف بن فهر            |
| أبو عبد الله الفهــــري           |
| من أهــل المدينـ                  |
| أبو هردان عبد الملك بن محمد المع  |
| من أهل مك                         |
| عبد الله بن سعيد بن نافع          |
|                                   |
| من أهــل العــ                    |
| قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن قاض |
| أنباه أبو نصر يوسف وأبو الحسين    |
| هارون بن ابراهیم بن حماد بن است   |
| أحمد بن ابراهيم «بن حماد بن اسح   |
| علي بن ابراهيم « بن حماد بن اسح   |
| عبد الصمد بن الحسين بن يوسف       |
| أبو الطاهر النصلي                 |
| أبو عبد الله التستري              |
| بكر بن العَــــلاء القشــــــري   |
| أبو جعفر بن قتيبة                 |
|                                   |

# ومن أهل مصر :

| 275 - 274 | ابن القرطي « محمد بن القاسم بن شعبان »              |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 276 – 275 | أبو على الحسين بن أيوب بن سليمان المعروف بالصيرفي   |
| 278 - 276 | أبو الحسن التلباني                                  |
| 278       | أبو بكر محمد بن سليمان بن أبي الشريف                |
| 279       | أبو القاسم بن النحاس                                |
| 279       | أبو بكـــر بن فهـــد                                |
| 280 - 279 | أبو النكر محمد بن يحيى بن مهدي التمار               |
| 281 - 280 | مؤمل بن يحيى بن مهدي التمار                         |
| 281       | أبو جعفر أحمد بن محمد بن هارون بن موسى              |
| 282 - 281 | علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مطر المعافري   |
|           | أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن حبيش بن   |
| 282       | سلیمــان بن بــرد                                   |
| 282       | عمر بن محمد بن ابی حجیرة                            |
| 283 - 282 | ولد أبي بكر محمد بن رمضان بن شاكر الحميدي الزيات    |
| (         | أبو محمد عبد الله بن أحمد بن القاسم بن يوسف بن موسى |
| 283       | الانصاري المعروف بابن ملـول                         |
|           | ومن الشاميينين :                                    |
| 286 – 284 | أبو بكر محمد بن علي النابلسي                        |
|           | ومن أهل افريقية :                                   |
| 295 – 286 | أبو بكـــر بن اللبـــاد                             |
| 297 – 296 | لقمان بن يوسف الغسائي                               |
| 310 - 297 | أبو الفضــــل المســـى                              |
|           | 351                                                 |

| 321 - 310 | ربي_ع القطان في القطان الما الما الما الما الما الما الما ال        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 321       | محمد بن ابراهيم ابو بكر المعروف بالكتاني                            |
| 321       | محمد بن عباس النحاس                                                 |
| 322       | أبو عبد الله محمد بن مسروق النجار                                   |
| 323       | ابو الحسن عبد الله بن محمد بن زرقون العسال                          |
| 326 - 323 | أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم                                      |
|           | ان حوف احداد « وبقال حمود » بن ابراهم و بقيال « ابن                 |
| 327 - 326 | ابو جعفر أحمد « ويقال حمود » بن ابراهيم ويقال « ابن سعدون » المتعبد |
| 327       | أبو قحطان فائد بن سعدون الاربسي                                     |
| 328       | أبو جعفر احمد بن موسى التمار                                        |
| 329       | ابراهيم بن ابى حفص ابو اسحق المعروف بأبي قنة                        |
| 330 - 329 | ابو عبد الله محمد بن أبي المنظور عبد الله بن حسان                   |
| 330       | أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن الحداد                         |
| 333 - 330 | عبد الله بن أبي هاشم بن مسرور التجيبي                               |
| 336 - 334 | حبيب بن الربيــع                                                    |
| 336       | حبيب بن نصب                                                         |
| 336       | اسحق بن مسلم                                                        |
| 337 - 336 | أبو عبد الله محمد بن العباس بن الوليد النصلي                        |
| 337       | محمد بن عبد الله المعروف بالمرقشاني                                 |

مطبعة فضالة \_ المحمدية ( المغرب )





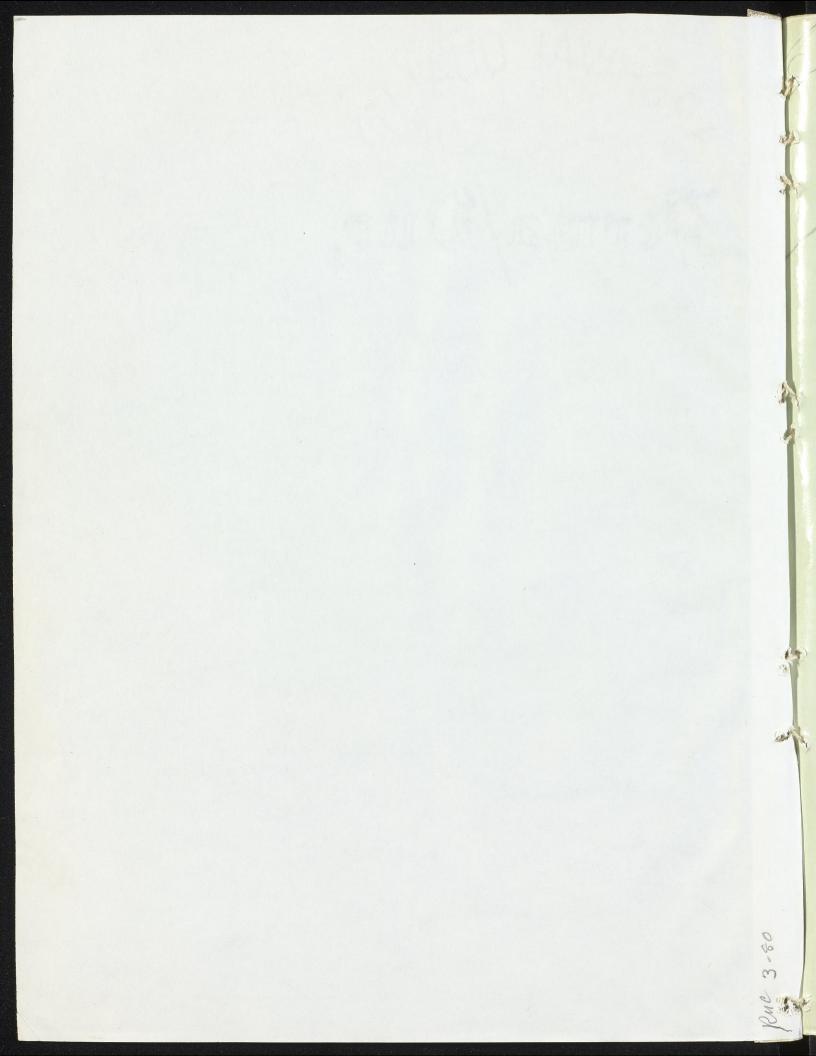

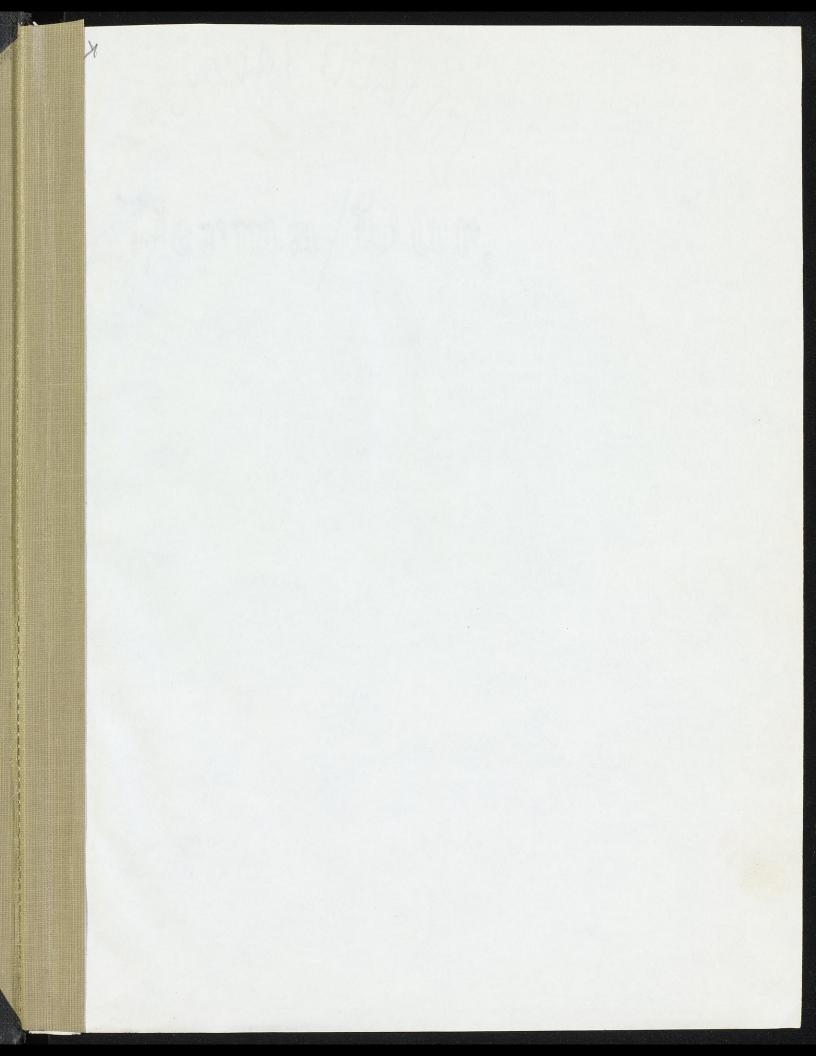

DE PRINCETON UNIVERSITE

